# سكة عالٍ فوق أرض النوبة

تأليف ليزلى جسرينر

ترج: علىجال الديث عزت مرامية: د بمحرجال الدين مختار

الدارالمصرت للتأليف والترحج

### HIGH DAM OVER NUBIA

by Leslie Greener,
London 1962.

**₩**2.50.2



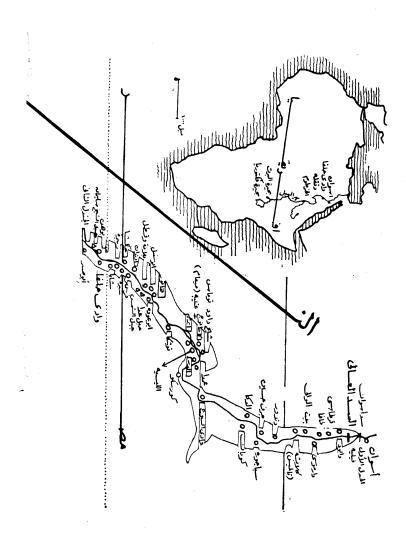

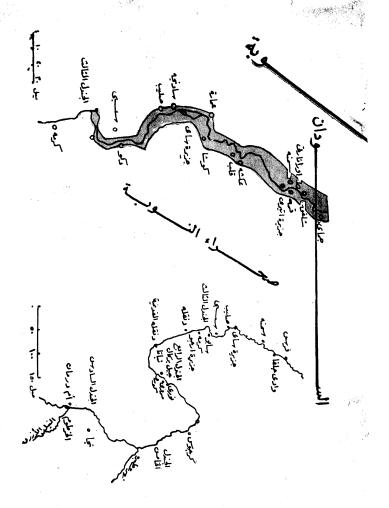



## ملحوظة للمؤلف

لقد كان من محاسن الصدف أن أذهب إلى بلاد النوبة كعضو فى البعثة المشتركة لمعهد الدراسات الشرقية لجامعة شيكاغو والمعهد السويسرى بالقاهرة . ومع ذلك فإن هذا الكتاب هو عمل شخصى محت وإن المعلومات التى يشتمل عليها والأفكار التى ينطوى عليها لا تمت بصلة إلى أى من المعهدين .

وقد أمدتني تجربة النوبة هذه ، وكذا مصادر المكتبة الرائعة لمعهد شيكاغو بالأقصر ، بفرصة نادرة لأن أقرن الحاضر بالماضي في هذا البحث الذي أرجو أن يساعد الآخرين على فهم تلك القصة البشرية الساحرة قصة النوبة التي تكمن خلف محاولات اللحظة الأخيرة الإنقاذ المعابد والمقاصير التي سوف تغرقها مياه السد العالى .

وإنى لأسمل عميق شكرى لهذه الفرصة الطيبة .

## الجزء الاكول اليــــوم

شقت الباحرة التى كانت تقل الحملة طريقها فى الهر الذى يفيض من السهاء. وعند المهندس المصرى الذى كان بجلس بجوارى ، لم يكن هذا اللهر سوى بهر النيل ، الذى ينبع من محيرة فيكتوريا أو ربما من محيرة البرت ، فإنى أحب أن أنسى . كان هذا المهندس قد رأى العالم وكان يعرف كل شىء عن الآلات البحرية ، وكان إلى جانب ذلك ساحراً ، وقليل من المصريين من لا تتوافر فيهم هذه الصفة . وكنت أتساءل عما إذا كانت الأخرة المتصاعدة من زيت الوقود هي أنفاس الحياة بالنسبة إليه ، وإن كانت تملأ نفسي غثياناً . ولذلك كنت أوثر قارباً شراعياً ، خاصة إذا كان يستغرق بضعة أسابيع للوصول بنا إلى المكان المقصود .

تمنیت لو أن أحداً لم یسطع الوصول إلى منابع النیل ، ذلك أنه بمجرد أن اكتشفت المكان الذي ينبع منه الهر ، فقد جردته من سره العجیب . وینطبق هذا نفسه على الآثار القديمة، فحیل نلم بكل شيء علما فلن نهم بها بعد ذلك فتیلا . ومن حسن الطالع أننا لن نلم بكل شيء قط . وحیما یكون للهر أكثر من منبع واحد ، فإنه یفقد بعض أسراره حیما نهتدی إلیها جمیعاً .

وسارت السنينة تشق طريقها بن المياه السمراء الهادنة ، عبر الصخور العاتية التي تحيط بالشطآن البعيدة ، ذلك أن الهر هنا متسع على غبر عادته فى ذلك الحزان الذى يبلغ مداه مائتى ميل والذى محده سد أسوان الحالى(١).

<sup>(</sup>١) أقيم سد أسوان سنة ١٩٠٧ ، ونتج عن إقامته ظهور بحيرة صناعية كبيرة كان منسوب الماء فيها حوالي ١٠٠٨ أمتار فوق مستوى سطحالبحر المتوسط . وقد طفت مياه تلك البحيرة =

وكان الشريط الأخضر الرفيع الذي يقع عادة بن الصخور والنهر محتجباً عن الأنظار ، ولم تكن ثمة أشجار نحل سامقة تقطع المنظر عمودياً . وكانت بعض القرى تبدو كتلا بيضاء تتخلل كلا مها مئذنة مسجد ناصعة البياض ، وتتناثر هذه القرى بن الصخور ، غير أن ورقة خضراء واحدة لم تكن ترى نامية في هذا المكان .

وأشار المهندس بيـــده نحو هذا المنظر الســـاحر ، وإن كان منظراً عارياً ، ثم قال : « لسوف نحتفى كل هذا ، وكل محله نحيرة جديدة أكبر بكثير . إنها جغرافية جديدة » . وابتسم فى وجهى ، ترنو عليه السعادة والسرور ، فى شىء من الفخر والكبرياء . وقلت له فى جرأة :

« ألا تظن أن هذا من دواعي الأسي ؟ » ثم أردفت قائلا : « من بعض الوجوه » ذلك أنني أفسدت عليه ابتسامته الهائثة ثم قلت : « قص على نبأ البحرة الجديدة » .

قال : «ستبدأ البحرة من أسوان ، من السد العالى الذى نقيمه جنوب سد أسوان بحوالى خسة أميال ، وسيبلغ طول هذه البحرة ثلاثمائة ميل ، تخترق النوبة وتصل إلى السودان » ، واتجهت ببصرى نحو بلاد النوبة التي تلفحها الشمس وقلت : «ألن يبقى شيء من هذا على الإطلاق ؟ » .

« لن يبقى شيء من بلاد النوبة . سوف تطفر وترتفع فوق كل هذا ، حتى فوق مستوى هذه المرتفعات . ولن تبدو بعد اليوم كما هي الآن ولسوف تمتلئ هذه الوديان جميعها بالمياه ، بل سوف تمتد سواحل البحيرة كثيراً إلى الوراء وستكون أشبه ببحر تشق عبابه السفن الكبيرة » .

<sup>=</sup> على أشرطة الأرض الزراعية الضيقة على جانبي النهر ، كا غرت مياهها معابد فيلة ، على بعد، بضعة كيلو مترات جنوب مدينة أسوان ، لارتفاع مترين فترة طويلة من السنة . ثم تمت فى سنة ١٩٦٢ التعلية الأولى لخزان أسوان، وارتفع منسوب المياه الخزونة إلى ١٩٣ متراً ، كا حدثت التعلية الثانية سنة ١٩٣١ التي ارتفع بسبها الحد الأقصى لمنسوب مياه التخزين إلى ١٩٣١ متراً . وقد أدى ذلك إلى غرق الأراضي إلحيطة بالنهر وتغيير المظهر التضاريبي العام للمنطقة وانفهار الكثير من آثار المنطقة معظم شهور السنة تحت مياه التخزين

وسعلت من أثر رائحة زيت الوقود، ثم قلت: « وما بالك مولاء الناس؟ » فأجـــاب :

« لسوف ينقلون إلى مواقع خبراً من منطقهم مقامة على أرض جديدة ، سوف تمد عياه الرى . إمهم قوم فقراء للغاية ، وحتى إذا كان هناك شريط صالح للزراعة بجانب الهركما هو الحال جنوب هذا المكان ، فإن هذا الشريط لا يزيد عرضه على مائتى ياردة أو نحو ذلك . فكيف يكون فى مقدورهم أن يعيشوا فى أرض لا يبلغ اتساعها سوى مائتى ياردة فحسب ؟ » .

كان محقاً للغاية ، فمنذ عشرة آلاف عام على الأقل ، عاش الناس على هذه المياه التي تهمها السهاء ، وهم يتقلبون بين السلام والحرب والرخاء . ولكن المياه الآن أضحت غير كافية ، أو بالأحرى زاد عدد الناس فلم تعد المياه تكفسهم .

كانت مصر مزدحمة بالسكان دون إرهاق عندما كان عددهم عشرة ملايين ، رغم أن الشك لا مخامرنى فى أن الأتراك ، والإقطاعيين الأثرياء ، والاستعار الاقتصادى قد أذاقوا الملايين العشرة من الجوع ما لم يكن يستدعيه حالم . ولكن قبل مهاية سنة ١٩٤٧ كان هناك تسعة عشر مليوناً من المصريين ، م بلغ عددهم حوالى خسة وعشرين مليوناً عام ١٩٦٠ . ولن ينصرم عام من أرض مصر . ورغم أن مصر قد تحررت الآن من الأتراك والإقطاعيين والمستعمرين ، إلا أنها لا تستطيع أن تطعم جاهيرها الغفيرة عما للهما من اللربة والماء فى الوقت الحالى .

وليس لهذه العملية الحسابية سوى حلين ، أحدهما فى حكم المستحيل ، وذلك أننا إما أن ننقص الحمسة والعشرين مليوناً من السكان إلى خسة عشر مليوناً مثلا ، أو يتحتم علينا توفير المائة والثلاثين ملياراً من الأمتار المكعبة التي تضيع سدى فى البحر أيام الفيضان كى تستخدم فى زيادة المحاصيل الغذائية

ولكى تمد الصناعات اللازمة لسد حاجة العدد المتزايد من السكان بالطاقة الكهربائية . وإن العلم لم يتوصل حي الآن إلى اكتشاف دواء سهل رخيص لمنع الحمل ، وما زال بعض الناس يعتبروها إهانة للذات العلية أن تتدخل في نعمته الجزيلة التي يهها لنا في صورة ذرية عديدة . وهكذا لم يبق لمصر إلا الحل الوحيد الممكن — السد العالى ، ولكى نقيم السد العالى بحب أن تغرق أرض النوبة ، وبجب أن تذهب معها كل تلك الآثار التي خلفها الإنسان إبان إقامته المديدة في هذا المكان — والتي شغلنا عها حتى الآن الجرى وراء المال كما شغلتنا الحروب التي نشبت بيننا فلم نستطع أن نقوم بدراسها على الوجه الأكمل مما فيها من الجبانات ، والمدن والقلاع ، ومعايد الوثنيين ، وكنائس المسيحين الأوائل ، ومغارات القديسين ، وأطلال المسلمين الأوائل ، وهناك المسيحين الأوائل ، ومغارات القديسين ، وأطلال المسلمين الأوائل ، وهناك فضلا عن ذلك حضارة الحدرت من كل تلك الدصور — ألا وهي أسلوب الحياة النوبية في هذا العصر — كل ذلك سوف يتلاشي إلى الأبد .

ثم قال المهندس : « لسوف يتمتعون بمستوى معيشة أعلى بكثير من مستواهم الحالى » .

فقلت فى نفسى : « أتعشم أن يتحقق لهم هذا ، بل لمصر جميعها . لقد حان الوقت » .

ولكن المرح والطرب سوف يتلاشيان . إن هذا هو الذي يزعجني وبحزنني ، وقد يكون هذا هو الذي بجعنى عاطفي النزعة \_ إنني أحب هولاء الناس كما هم . ولو أنهم حصلوا على نصيب أوفر من أطايب الحياة وتمتع أهل مصر جميعاً بالرخاء ، ولو أنهم استخدموا هذه الحيرات في حكمة وتعقل ، لاستطاعوا أن يصلوا إلى درجة من السعادة الإنسانية لا نستطيع الموصول إلها .

هذه النعم كلها لن تأتى دفعة واحدة ؛ بل سوف تنحقق بمرور الزمن ، ذلك أنه حين تعم خيرات السد العالى ، سوف تحظى بلاد النوبة ، أرض

كوش(١) ، مستوى عال من المعيشة فوق حقولها اليانعة الجديدة ، على حسن يصبح ذلك المكان العتيق الماثل أمام عيني مغموراً إلى عمق ثلاثين قدماً كاملة . إن بلاد النوبة الجنوبية ، هي أرض كوش القديمة التي تحدث عنها أشعيا حين. قال : «سوف يحدث أن يأمر الرب مرة أخرى باستعادة فلول شعبه التي, ستبقى ، من آشور ومصر وباثروس وكوش » . ومن المحتمل جداً أن تكون شعوب ما قبل الأسرات ــ وهم أسلاف الفراعنة ــ قد وصلت إلى الشمال عن هذا الطريق . ومما لا شك فيه أن بعض الشعوب قد جاءت إلى هذا المكان فى الأيام الحالية لأغراض شريفة متجهة نحو الشمال ونحو الجنوب ؛ فهناك الفراعنة الذين أخذوا بنصيب من المدنية فى الشمال بخوضون غمار الحروب ويشتغلون بالتجارة في إفريقية ؛ وهناك ملوك كوش الذين قويت شوكتهم وحكموا مصر كلها حيناً من الدهر ، وقد خلعوا على أنفسهم ألقاب الفراعنة بأكملها ؛ ثم هناك الجنود المرتزقة من اليونانيين الذين اتجهوا نحو الجنوب ونحتوا أسهاءهم حيث استقر بهم المقام ه وقد ركب « ستر ابو »(٢)عربة بجرها أحد الثير ان عبر هذه الصخور لكي يقوم بزيارة لجزيرة فيلة ــ شأن أي سائح فى تلكُ الأيامُ ــ تلك الجزيرة التي كانت في ربع قرن من الزمان قبل مولد المسيح (وقت زيارة سترابو) أثراً عتيقاً ه

وصوبت الطرف مرة أخرى نحو الشاطئ ٥ أجل ، إنه مكان فقير ، بيد إن الإنسان قد عاش فيه ، وجاس خلاله ، وانتفع به ، وبنى على أرضه

<sup>(</sup>١) سمى المصريون تلك المنطقة بالأقاليم الجنوبية ، كما استخدموا كلبات كثيرة لتدل على جزء من المنطقة أو على الشعب الذي كان يقطن بها : مثل «واوات» ويقصد بها غالباً الجزء الشهالى من بلاد النوبة . و «كاش» أو «كوش» وهى منطقة تمتد إلى الجنوب من ذلك . وأطلق الإضافة إلى مناطق أخرى اسم «أليوبيا» . (المراجع)

<sup>(</sup>٢) سترابو الرحالة والجغرانى اليونانى الذى عاش من ٢٤ ق. م إلى سنة ١٩ م و خلف كتاباً فى الجغرافيا ليس له قرين فى العالم القدم . وقد عاش «سترابو» حوالى خمس سنوات فى مصر ، وأبحر فى النيل حتى جزيرة فيلة . كما حدثنا عن مصر وأثيوبيا وساحل إفريقية الشالى فى المجلد السابع عشر من كتابه .

المعابد لآلهته، وأحبه قبل أن يبدأ الإنسان فى تسجيل أعماله . لقد كانت أرض كوش هذه مثقلة بالأحداث التاريخية ، فى الوقت الذى كان فيه سكان بريطانيا بحرون الأحجار الجديدة عبر البرارى لكى يقيموا مها ستونهنج (١) . ولم تكن بلاد النوبة على هذه الحال دائماً ، راقدة هناك فى وهج الشمس تتلألأ بلوما الأعفر ، فيا عدا تلك البقاع التى تلمسها المياه فتحيلها فجأة إلى شريط داكن الحضرة .

وقلت فى نفسى لو أننى نزلت إلى الشاطئ ، وارتقيت هذه الصخور القابعة فى الشرق ، لتسنى لى أن أتجول فى أنحاء جبال مقفرة ذات ألوان مذهلة كتلك التى نسمع عنها فى الأساطير السحرية — ألوان الموض (٢) والمغرة (٣) والنحاسى الأزرق — وما من نبت أخضر ينمو على هذه الجبال ، بل لا يقع بصرك إلا على الأحجار والسحالى ، والذباب الذى تتغذى عليه تلك السحالى ، والله وحده يعلم كيف يتغذى الذباب ، فثمة بعض الذباب دواماً فوق أبعد الذي .

سوف يتسنى لى أن أجوب شرقاً خلال مائتى ميل من تلك الجبال – فى صحراء النوبة – فأصل إلى شواطئ البحر الأحمر الدفيئة حيث توجد الشعب المرجانية (٤٠)، وبعض المدن الصغيرة المنعزلة ، وحيث رجال يتئدون فى إصلاح قواربهم ، ذات المقدمات الدقيقة والمؤخرات العالية على مقربة من الأمواج الدافئة التى أخرت علمها فيا مضى سفن الفراعنة ذات الشراع المربع الشكل متجهة نحو بلاد بونت (٥٠). هذه الأرض المقفرة التى تبلغ مائتى ميل

<sup>(</sup>١) Stonehenge هو أثر من آثار الإنسان القديم يتكون من كتل حجرية ضخمة مقامة في شكل دائرى و ترجع إلى حوالى ٢٠٠٠ ق. م (عصر النحاس ونهاية العصر الحجرى) Ancient Times by Breasted, p. 42

<sup>(</sup>۲) لون بنفسجی زاه .

<sup>(</sup>٣) تراب الحديد .

<sup>( ؛ )</sup> الشواطئ التي تتكون من الصخور المرجانية ''reefs" .

<sup>(</sup>ه) الصومال الحالية غالباً .

تتعطش للمياه فى وقتنا الحاضر ؛ ومع ذلك فإن بعض الأمطار النادرة الى تسقط فوق هذه الجبال — جبال الأحلام — تكفى لكى ترطب غوراً هنا أو وادياً هناك ، وأن تملأ بعض البرك فى أماكن مجهولة أسفل الكهوف ، لا يعثر علمها سوى أولئك الذين يعرفون مواطنها .

وهكذا قد أصادف أخدوداً تنمو على جوانبه نباتات الميموزة ، وقد يكون هناك قليل من أشجار النخيل تكفى لكى تنمو فى ظلها بعض الأعشاب الرقيقة الفصلية ، وهكذا يمكن أن تبدو لناظرى على حين فجأة غزالة صغيرة فى هذا المكان الموحش فتنتابني المدهشة ، ثم أبتئس ثانياً حين تولى الأدبار .

وقد أصادف بعد قليل فى ذاك الوادى ، رجلا يرعى عنراته – النى لا تزيد على العشرين على الأكثر – إذ أن تلك الواحة سريعة الزوال ولا يمكن أن تحتمل أكثر من هذا العدد . وربما يكون أسلافه قد وفدوا منذ أمد وجيز من بلاد العرب ؛ ذلك أن هجرة الناس ما زالت مستمرة هنا ، كما كان الحال فى الآيام الحالية قبل بداية التاريخ – أسرة فأسرة ، وقبيلة فقبيلة ، وقطرة فقطرة ، بهيمون على وجوههم حسبا بهدبهم جادة صوابهم ؛ حيما تتساقط الأمطار وحيث تنمو الحشائش . وقد يكون من سلالة الجاعة المحهولة الغامضة التي وصلت ، لا ندرى من أين ، حوالي سنة مائتين بعد الميلاد لكى يسودوا رقعة النيل حيناً من الزمن ، ولكى محبروا لب علماء الآثار حتى يومنا هذا .

ومهما يكن من أمر الأصل الذي انحدر منه ، فسوف يكون رجلي هذا أسمر اللون نحيل القوام ، ذلك أن أصحاب البدانة لا يستطيعون العيش هنا مع الإبقاء على بدانهم في الوقت نفسه . سرف يقف مكانه كالصخر الذي حوله حين اقترب منه ، دون أن يجفل في ودون أن يناصبني العداء ، ودون أن تبدو عليه دلائل الفضول ، فهو يعرف من يكون الغريب . في هذا المكان لا يستطيع جمل أن يضل ، أو يذهب صبى في رحلة ما دون أن يعرف هذا الرجل فأسلاك العنكبوت الممتدة في هذا المكان الفسيح تبلغ هولاء الذين في

مقدورهم أن يتعرفوا على أحداث الأسبوع من زحزحة بسيطة تجرى فى منحدر من الرمل ، أو من رماد أسود متخلف أو من حجر ينقلب فى مكانه .

وهذا الرجل الذي سوف أقابله في هذه الأرض القفر سوف محييني دون أن تعتريه الدهشة ، وإلا فسيكون ذلك استخفافاً منه بإرادة الله التي شاءت أن تلتقى سبلنا . وهكذا تعتبر معالم الدهشة التي تشيع بيننا في مثل هذه الحالة من الأخلاق المسهجنة بين سكان الفيافي ، وريما هذا هو السبب الذي من أجله نعتقد أن سكان الصحارى قوم صارمون . والواقع أنهم لا يختلفون عنا في هذا الشأن ، ولكنه مجرد اختلاف فى طريقة النظر إلى الأحداث . سوف أجلس مع هذا الرجل في الظل ونتحدث بتؤدة عن بعض الأمور التي تهمنا ــ مثل جفاف برَّر أو ثمن الماعز . أما عن عينيه اللتين جعدتهما الشمس فسأقول في نفسى : عجيب كيف يتلاءم [الإنسان مع بيئته ، ومع ذلك يطور وسائل معيشته فى بطء بالغ إذا لم تضطره الظروف ! هذه القيود المفروضة على صاحبي من قحط وقيظ وعزلة ، هي الحرية ونسيم الحياة بالنسبة له ، ولكنها ظروف تكفى لأن تقتل رجل المدينة . هذا الرجل وسلالته قد عاشوا على هذه الوتىرة منذ آلاف الأجيال ، وأحبوا هذه المعيشة . ولكن لن يكون هناك مزيد من الأجيال ، فجيله يعتمر آخرها . إن العالم الذي كان خاوياً عملي على وجه السرعة ، والسكان يفيضون على الجانبين ، ولذا يرتفع السد العالى ، وسرعان ما يمتلي هو الآخر . وإذا لم يحول هذه الصحراء إلى جنة حقيقية وارنة الظلال ، فإن يد التطور التي لا تبقى ولا تذر ستمتد إليها لتختطف ما قد يكون في أعماقها ــ بل ما هو في أعماقها فعلا ــ من فوسفات وذهب ونحاس ورصاص ومعادن نادرة ذات أسهاء غريبة ، بقيت مدفونة في باطن الأرض أمداً طويلا ــ حتى جاءت البدعة الجديدة ــ علم الالكترونيات ــ فوجدت أن لتلك المعادن النادرة نفعاً .

وعلى الضفة الأخرى للنهر ، إذا قدر لى أن أرتقى تلك التلال التى تقل انحداراً عن الأخرى رغم أنها لا تقل عنها جفافاً وجدباً ، لسوف أتعجب من تلك الأرض القاحلة التي تمتد أماى — فهناك رحلة يفضل الإنسان أن يقطعها في الحيال لا في الواقع — حيث تمتد الصحراء الكبرى التي تتبع منحى الكوكب الأرضى لمسافة ثلاثة آلاف ميلغرباً إلى ريو دى أورو Rio de Oro الكوكب الأرضى لمسافة ثلاثة آلاف ميلغرباً إلى ريو دى أورو Bojador ويث تتكسر أمواج المحيط الأطلنطى على شاطئ البوچادور لانسان ليضل حين يفكر في مثل هذه المساحة الشاسعة من القحط والجدب ، بل هي مفزعة حقاً . يفكر في مثل هذه المساحة الشاسعة من القحط والجدب ، بل هي مفزعة حقاً . أما صحراء النوبة فتعتبر ركناً مركاً بالنسبة لهذه الصحراء . ولن يتسنى لى أن أقابل رجلا واحداً في الخمسائة ميل الأولى ، ذلك إنه ليس تمة شيء على الإطلاق ما بين نهر النيل والعوينات ، تلك القمة التي ترتفع وحيدة فوق مستوى سطح الصحراء إلى ارتفاع ستة آلاف قدم ، لتخرق السحاب الخم فوقها . قد نصادف هناك رجلا في واحة الدوينات يسقى عنزاته في حوض في قلب الجبل . ولكن من المحتمل كذلك ألا تصادف إنساناً على الإطلاق .

وإذا أبجهت نحو الغرب مرة ثانية عبر الأحجار ، تجد أماكن هي مجرد أساء على الحريطة ، ليست هناك طرق مؤدية إليها ، بل يمكنك الوصول إليها عن طريق الجو . وحين تصل إليها تكتشف أنها ليست أماكن مطلقاً ، كما نتوقع من مكان دون اسمه على الحريطة : فلا مساكن ولا حوانيت ولا محطات بنزين . وسوف تصل إلى سارا Sarra التي تبعد مائتي ميل عن العوينات . و «سارا » هذه عبارة عن حفرة من المياه لوثها حوافر وأقدام الحيوانات التي كانت تستقى هناك منذ ستة أسابيع . وإذا واصلت السير لمسافة خمسائة ميل أخرى تجد هضبة تبسى Tibesti وهي جزيرة من الجبال وسط محيط من الرمال . هناك تجد الرطوبة والحشائش وتجد أناساً لفيرة وجزة ، ثم بعد ذلك محيط الرمال القاتل مرة أخرى . وتجد بعد مسافة سبعائة ميل أخرى مرتفعات الحجارة Ahaggar أمواج البحر على الشاطئ الصحراوي لإفريقية تجاه جزر كناريا .

ولكن الحال لم يكن هكذا على الدوام ، فتلك الصحراء الحارقة وجدت

في العصور المتأخرة للإنسان . أما في الأزمان الغابرة جداً فكانت الأشجار الكثيفة تنمو في بقاع كثيرة . وكثيراً ما تصادف جذوعها بين حين وآخر (١) وكل نسيج فيها قد تحول إلى حجر بحدث صليلا إذا ما داست قدمك عليه ، هذه الغابات نمت قبل أن يوجد الإنسان بأحقاب طوال ، ولكنه وصل إلى هذا المكان ، في ميعاده الموقوت ، وإنك لتجد آتاره في أقصى أجزاء هذا المكان السحيق : ممثلة في رءوس السهام والمدى التي شطفها . هذه الأشياء في « الجلف الكبير » الذي يمتد في تلك المساحة الخاوية في الطريق إلى العوينات ، كما تجدها في المساحات القفر التي لا تجرؤ على ارتيادها سوى جماعات المكتشفين المرودين بعربات الجيب والمؤونة التي تأتى لهم بطريق الجو .

وعلى كل ، لا بد أن الإنسان القديم قد ذهب إلى كل مكان ، لكى غلف هذه الآثار ، ولا بد أن تكون الحيوانات التي أصابها بسهامه قد ماتت وانقرضت في أماكن لا نستطيع الوصول إليها الآن . ولقد تحولت عظامها إلى مسحوق ذرته الرياح في تلك العصور المظلمة قبل أن محتاج الإنسان إلى الكتابة ، وأما أحجار الظران التي دق صنعها فلعلها وقعت في طريق حملاتنا لكي نلتقطها و نعجب لمؤلاء الراقدين في مكان سحيق .

وإذا كان الإنسان والحيوان قد تجول فى أماكن يخشى أن تطأها قدمه اليوم ، فلا بد أن الحشائش والمياه كانت متوفرة فى تلك الأماكن فيا مضى . وربما – كما يدل على ذلك تاريخ حياة الإنسان – لم يمر وقت طويل جداً على الزمن الذى كانت فيه هذه الصحراء أرضاً خضراء صالحة للسكنى مثل السهول الغربية التى كان يمرح فيها الهنود الحمر . وفى الوقت الذى كانت تقام فيه

<sup>(</sup>١) كانت مصر فى العصر الجيولوجى السابق للعصر التاريخى أغزر مطراً وأوفر نباتاً مما هى عليه الآن ، مما ساعد الإنسان على الحياة والنشاط فى مناطق أضحت اليوم صحراوات قاحلة . و هناك أدلة كثيرة تثبت وجود ذلك العصر المطير مثل كثرة الوديان الجافة التي تخترق العسحراء ، و بعض بقايا نباتات وحيوانات لا تسمح الأحوال المناخية الحالية بوجودها ، بل لقد رسم الإنسان القدم بعض تلك الحيوانات على الصخور فيما يعرف بالرسوم والنقوش الصخرية . (المراجع)

أحجار ستونهنج (')فى إنجلترا ، ربما كانت هناك بقاع زراعية شاسعة فى الصحراء ، كما كانت هناك حيوانات كثيرة ، وأناس يعيشون على الصيد . ومن الواضح لنا جميعاً أن الفراعنة أنفسهم كانوا يعتبرون الصيد رياضة الملوك ، وحيث إنهم كانوا يطاردون الأسد والغزال فلا بدأتهم كانوا يذهبون للصيد فى بقعة ما من هذا المكان الذى أصبح الآن صحراء مقفرة ، على الرغم من أن هذه البقعة ربما كانت قريبة من النهر .

ومرت القرون وتناقصت الأمطار بكميات غير محسوسة سنة بعد أخرى ، وربما كانت ماثلة بأذهان العجائز من الناس ؛ وعلى كل فإن انساس لا يجرونون على الابتعاد كثيراً عن مصادر المياه المعروفة ، بل يضطرون للتجمع فى الواحات التى تنكمش شيئاً فشيئاً ، أو للانتقال إلى جانب الهر . وهكذا خلال عشرة آلاف سنة أو نحو ذلك لم يبق شيء من الأرض الطيبة اللهم سوى هذا الخضم من الرمال والحجارة ، بواحاته المتخلفة الطافية كالأرماث (٢)تتقاذفها الأمواج عقب وقوع الكارثة . وليس ثمة شيء الآن سوى الصحراء والهر الأسمر يتهادى عبرها .

وكل هذا يعنى تغيراً جذرياً فى طريقة الحياة . وجاء هذاالتغير بالتدريج كلما يبست الأرض الحضراء ، وأصبح لزاماً على الإنسان أن يعيش بجوار النهر ، يتعلم بالمحاولة والحطأ ، وبالارتجال ، ولكنه لم يعرف قط خطة السنوات الحمس ، ذلك أن الإنسان لم يدرك ما كان يحدث له . وسرعان ما جف الوادى ، واضطر الإنسان ، راضياً أوكارهاً ، إلى أن يستأنس حيواناته ، ويحصد غلته ؛ ثم أخذ يقيم المعابد للآلهة ، ويتجمع فى المدن التجارية حيث يشترى ويبيع ؛ والواقع أنه أصبح متمديناً بالمعنى الذي نتعارف عليه عادة .

ولذا فإننا قد نشعر بصلة القرابة بيننا وبين الصحراء ، إذ أن مستوى المعيشة المادى المرتفع الذي نتمتع به الآن يرجع في البداية إلى هذا المكان

<sup>(</sup>۱) يراجع ما ذكر فى هامش ص ۸

<sup>(</sup>٢) الأخشاب المشدودة يعبر بها الماء طفواً.

كما يرجع إليه بعض مستوانا الروحي كذلك ، وإن كان من العسير أن نعرف الحقيقة .

وارتد ذهنى بعد جولته فى هذه المتاهة إلى المهندس الذى كان يهز رأسه مكررًا قوله : «يا له من شعب مسكين . ماذافى وسعهم أن يعملوافى أرض لا يزيد عرضها على مائتى ياردة ؟ »

وكان فى قوله بعض المبالغة بالطبع . حقيقة إن فى بعض الأماكن لا توجد أرض خضراء مطلقاً ، بل تتكون من صخور ممتدة حتى الهر ، بيد إن فى بعض الأماكن الأخرى توجد حقول قد تمتد إلى أربعة أميال قبل أن نخطو الإنسان خطوة واحدة نحو الجدب . وعلى كل ، فاذا يفعل الناس حيماً لا يزيد اتساع أرضهم ، فى أكثر الأماكن اتساعاً ، على أربعة أميال ؟ لا شك أنهم مهاجرون منها . ولذا فإن بلاد النوبة المصرية هى أرض العجائز فحسب . أما الشبان فيذهبون شمالا مع النهر لكى بجدوا لهم عملا فى المدن المصرية . ويعمل الكثيرون منهم خدماً فى المنازل ، إذ أنهم قوم بمتازون بالنظافة وغالباً ما يضطرون إلى ترك عائلاتهم فى قراهم ، وإنى لأذكر النوتى المسن الذى كنت أتنقل بقاربه فى القاهرة ، وهو يقول لى ليلة أن كان مسافراً فى إجازة إلى بلد النوبة عقب غيبة دامت أربع سنوات عن زوجته ، « لكم تبلغ سعادتى حين أرى ولدى الذى لم أره مطلقاً حتى الآن

وقمت بزيارة صديق آخر مسن فى النوبة . وكان يقطن قرية صغيرة تتكون من منازل مطلية باللون الأبيض ومقامة على أفاريز وكأنها صناديق أحدية مرصوصة فوق الرفوف ، ولها مآذن تشبه ماعون الفلفل . وقد هرع عدد قليل من الأطفال ذوى الوجوه السود اللامعة ، وأسنانهم البيضاء تفتر عن ابتسامة حائرة، جاءوا لينظروا إلى الغريب القادم نحوهم . وظل شيوخ القرية جالسن داخل بناء منخفض مستطيل من الطين ومطلى بالجبر ، حيث يجلسون طيلة النهار ليراقبوا ما يجرى حولهم . ونهض كبيرهم حيما أقبلت ورحب بى

بأن قدم لى قدحاً من الشاى الأسود القاتم الذى بدا وكأنه يغلى منذ أول أمس . ثم هب على حين فجأة رجل قصير عجوز قائلا : «يا سلام ! ولكننى أعرف هذا الأجنبي ! وقد كان ذلك منذ سنوات عديدة ! » .

فقلت ممسكاً بيده الصغيرة المعروقة التي أحسنت خدمتي فيا مضي : « نعم ، يا دهب ، إنك تعرفني ، ولم تغب عن ذاكرتي قط طيلة هذه المدة » . ولم يُكن في مقدوري أن أنسي . . « دهب خليل محمود » ، الذي كان يعمل طاهياً وخادماً لى في البيت العائم الذي اتخذته مقراً لى في القاهرة . ولم يكن هناك طاه أكثر براعة واقتصاداً ، ولا خادم أكثر تفانياً ورعاية لمصالح سيده من « دهب » . كان في استطاعتي أن أترك له كل حافظة نقودي لكي يذهب لابتياع أشيائى وكلى ثقة بأن قرشاً واحداً لن يضيع منها فى غير محله ، وكان في إمكاني أن أعود إلى البيت العائم وأنا على ثقة بأن في انتظاري غذاء شهياً وبيتاً نظيفاً . ومع ذلك كنت أشعر بشيء من القلق بشأن « دهب » ؛ كان يقلني بالى أن أرى إنساناً يتفانى في خدمة غيره دون أن يكون له كيان خاص به ، ذلك أنه كان رجلا صامتاً ، منطوياً على نفسه ؛ وإذا ما شرعت في سؤاله عن نفسه شكرني بابتسامة عذبة حيية قائلا إنه سعيد مخدمتي . واستنتجت آخر الأمر أنه لا يملك شيئاً يقصه على ؛ وليس له فى الواقع تاريخ شخصى على الإطلاق . كانت حياته تنحصر فى النهوض مبكراً وفى قضاء يومه قائمًا على قضاء شئونى ، ولا ينام إلا حين آوى إلى فراشى ، مهما سهر ضيوفى إلى ساعة متأخرة من الليل ، ومهما كررت إليه الأمر بأن يذهب إلى فراشه ﴿

وفى يوم من الأيام ، بعد أن أبدى كثيراً من التردد وبعد مقدمات عديدة زائفة ، سألنى إذا كان من الممكن أن يحضر صبياً لمعاونته فى العمل ، وقال لى إن ذلك لن يكلفنى شيئاً . وكم كانت دهشتى حين تبينت أن الغلام ابنه ، وهو صبى مليح فى التاسعة من عمره . وقد ألحقه دهب بإحدى المدارس فى القاهرة ، إذ لم تكن ثمة مدارس فى القرية ، كما كان يريد أن يعمل الصبى فى البيت العائم فى أثناء الإجازات حتى يظل مشغولا .

وبعد ذلك بعامين جاء «دهب» وأعطاني إنذاراً بأنه سيترك العمل، فسألته : « ألست سعيداً معى » فأجابني قائلا : « لقد كنت سيادتكم بالغ العطف على ، ولكنني لا أود أن ينشأ ابني خادماً مثلي . لقد وفرت ما يكفي لأن أفتح متجراً في القرية ، وسوف يمكث ولدى هنا مع بعض الأصدقاء وسأرسل إليه نقوداً لكي يتم تعليمه » .

ولم أر «دهب» منذ ذلك الوقت حيى هذا اليوم . وسألته: « أو حصلت على ذلك المتجر ؟ » فأراني حينذ متجره الصغير . كان محتوى على أقماع من السكر الأحمر وغيرها من الأشياء التي تباع في الريف ، كما كانت هناك علب محفوظة ، وأنواع معروفة من الصابون ، والأدوية إلى جانب الأسبرين . ثم سألته : « وكيف حال ابنك ؟ » فأجابي قائلا : إنه يعمل مهندساً ، مهندساً في غاية الأهمية ، ذلك أنه يعمل في السد العالى » .

#### 

فى صبيحة ذلك اليوم غادرت الباخرة التى تقلنا «أسوان» وأسرعت بنا إلى شمال سد أسوان وهى تشق طريقها بين جلاميد الجرانيت اللامعة التى كانت تتلألأ كأنها فيلة تستحم فى الجندل العتيق . وكان علماء الآثار يرافقوننا يفسرون هنا وهناك النقوش المدونة على الصخور والتى سحل بها ملوك الفراعنة ونوامهم الطريق الذى سلكته جيوشهم أو سفهم التجارية – وهى أول سملات فى سفر التاريخ تصدت للفح الشمس والرمال التى تذروها الرياح أربين قرناً من الزمان .

وتعتبر أسوان الحدود الطبيعية لمصر ، وقد استطاع المصريون بمجهوداتهم المتواصلة أن بمدوا حدودهم ويتوغلوا جهة الجنوب ؛ ولم يقوموا بهذا العمل إلا لكى يحصلوا على المزايا التى تعود علمهم من التجارة أو الإغارة على الأماكن المحاورة لقلب إفريقية الحمولة . وكان النيل بالنسبة لهم ، كما هو بالنسبة لنا ،

صالحاً للملاحة من البحر المتوسط حتى أسوان . وهى مسافة تبلغ حوالى ثما نمائة ميل . وكان يعتبر طريقهم الرئيسي . ولكن مشاق النقل تبدأ بعد أسوان ، ذلك أن اللهر مخترق حاجزاً من الجرانيت في هذا المكان ، فنجم عن ذلك الجندل الأول . وكان في مقدور الناس أن بمرروا السفن عبر هذا الجندل بعد أن بجروها مسافة ما . ولكن بعد حوالى مائتي ميل جنوباً ، يبدأ حاجز أقوى من الأول يعرف باسم الجندل الثانى عند موقع وادى حلفا الحالى ؛ وبعد ذلك يصبح النهر صالحاً للملاحة في أجزاء صغيرة منه بين الجنادل الباقية ؛ والواقع أن الطريق جنوب وادى حلفا سيئ جداً ، ولم يدفع قدماء المصريون إلى إنشاء نظام دقيق من القلاع ومراكز التجارة حتى الجندل الرابع — وسنتعرض له فيا بعد — سوى الرغبة الجامحة في الحصول على الذهب ، والعبيد ، والعاج والابنوس ، والأحشاب ذات الرائحة الذكية التي توجد في في فريقية المظلمة .

بلاد النوبة ، إذن ، هى تلك البقعة الوعرة من النيل التى تبدأ عند شلال أسوان وتنهى جنوباً عند نقطة غير محدودة قبل الحرطوم . وهى ليست قسماً سياسياً ، ولذا يعتبر الاسم غير رسمى ، كما يتحدث الإنسان عوماً عن الكوتسولد Cotswold فى بريطانيا أو عن (أقصى الجنوب) فى الولايات المتحدة . وهكذا يقع جزء من بلاد النوبة فى مصر ، بينما يقع الجزء الباقى مها فى السودان ، حيث إن الحدود الرسمية فى الوقت الحاضر تقع بالقرب من وادى حلفا<sup>(1)</sup>. ومما يزيد الأمور تعقيداً أن اليونانين كانوا يطلقون على الجزء الواقع جنوبى أسوان ، مما فى ذلك ليبيا والهند ، اسم أثيوبيا . وكانت النتيجة أن علماء الآثار المصرية الأوائل أطلقوا على غزاة الوافدين من الجنوب اسم أن علماء الآثار المصرية الأوائل أطلقوا على غزاة الوافدين من الجنوب اسم الأسرة الأثيوبية » ، وكان هؤلاء فى الواقع هم ملوك كوش ، كما سنرى

۱۷

(م – ۲ ) السد العالى فوق النوبة

<sup>(</sup>١) مكن تقسيم بلاد النوبة إلى قسمين رئيسين : النوبة السودانية أو العليا وتمتد داخل حدود الجمهورية السودانية والنوبة المصرية أو السفل ، وتمتد من الحدود السودانية حتى أسوان . وتكون بلاد النوبة بقسميها وحدة جغرافية متميزة يسكنها شعب متماثل جنسياً وثقافياً واجماعياً . ( المراجع )

فيما بعد . وكان أولئك اليونانيون يطلقون اسم الأثيوبيين (أى ذوى الوجوه المخروقة) على الشعوب ذات البشرة السوداء التي كانت تقطن الأصقاع الجنوبية ، وانهى الأمر بأن أطلق هذا التبير على البلاد التي كانت تقيم فيها الشعوب السوداء ، الأمر الذي لا يثير دهشة كبيرة ، إذ لم يكن يعرف من أمر هذه المنطقة سوى النزر القليل . ولذلك فمن الأفضل أن ننسى كلمة أثيوبيا ، فيا عدا أنها تبتخدم للدلالة على الاسم الحديث للحبشة ، وعلينا أن نذكر بلاد النوبة فحسب ، بلاد كوش القدعة ، ذلك الطريق الرئيسي بين مصر بلاد الفراعنة وبن إفريقية المظلمة الغامضة التي ظلت سراً مغلقاً حيى مصر بلاد الخاضر .

والسفن فى هذه الأيام لا تجذب أو تدفع عبر الجندل الأول. وقد رفعت سفياتنا فى هدوء وثبات خلال خسة الأهوسة التى وصلت بها إلى أربعائة قدم فوق سطح البحر ، إلى مستوى سطح الجزان الذى محده سد أسوان الحالى وقد خفف كثيراً من دهشتى لهذه المناورة ، صديقى المهندس الذى أخبر فى أن السد العالى سوف يبلغ ارتفاعه حوالى سيائة قدم فوق سطح البحر . وحيها نظرت إلى بقعة فى الفضاء ، حيث نخيلت أربعة آلاف وسمائة مليون مليون قدم مكعب من الماء تشرف من عليائها على مصر ، دار رأسى .

وتذكرت وصف ستر ابو لهذا المكان، وقد جاء هذا العالم الجغرافي اليوناني Aelius Gallus « المجتهد إلى هذا المكان مع صديق له هو « ايليوس جاللوس » المحتمد المستعراضات أحد الولاة الرومان ، سنة ٢٥ ق . م ، وقام النوتية ببعض الاستعراضات إكراماً لها :

« يقع الشلال فى وسط النهر ، وهو عبارة عن بروز من الصخر قمته منبسطة حيث يستقبل النهر ، ولكنه ينهى بمنحدر تندفع من فوقه المياه ؛ بيما يوجد على كل من الجانبين المواجهين للبر مجرى بمكن الملاحة فيه بوجه عام ، حتى ضد النيار . وعلى هذا بعد أن أمحر النوتية جنوباً فى هذا المحرى ثم اندفعوا إلى الشلال ، قذفت المياه سهم وبالقارب من فوق المنحدر ، ونجوا هم وقاربهم دون أن بمسهم أذى » .

وربما كان هذا العرض السار مبعث تسلية لكبار ضباط فرعون ، مدى أَلْفَى عام ، قبل أن يلقى سنرابو « بالبقشيش » للنوتية ، ولست أشك فى أن هذا العرض قد استمر حتى بناء خزان أسوان الأصلى سنة ١٩٠٢ ووضع حداً لمثل هذا العرض البارع ، ذلك لأن عدداً كبيراً من السائحين الذين وفدوا فى القرن الماضى قد تركوا وصفاً لصعودهم ونزولهم عبر هذا الشلال ، ومن بين هوالاء كانت « أمليـــا ادواردز » Amelia Edwards وهي عانس إنجلىزية كانت تمتاز بقوة الملاحظة وعلى قسط كبير من التعليم وتوقد الذهن وقد مرت لهذه المنطقة سنة ١٨٧٤ . وكان الشلال نمتد فى تلك الأيام عبر موقع الســـد الحالى حتى جزيرة فيلة ، وكانت القوارب تدفع عبر تلك البقعة التي أطلقت عليها « هذا الأرخبيل الخيالى » ويقوم بذلك بعض النوبيين الأشداء تحت إمرة شيخ الشلال الذي كانت القوارب كلها تحت رحمته . وقد أتيح لأولئك الذين عبروا الشلال بالاندفاع مع التيار ( قبل سنة ١٩٠٢ ) فرصة مثيرة لم تتح لنا نحن الذين قمنا بهذا العبور بشكل ميسر عن طريق « الأهوسة » ، وتقول أمليا إن كل شيء على ظهر الباخرة كان يعد كما لو كانت الباخرة تستعد لمواجهة عاصفة فى البحر . ثم يأخذ المحدفون ، محيث مسك كل اثنين بمجداف ، في قيادة السفينة حتى يصلوا بها إلى الباب الكبير ، وهو مضيق طويل يقع بنن جدارين من الصخر حيث تتدفق كمية كبيرة ورتدة من المياه من فوق منحدر وعر محدثة هديراً عالياً ، وتقول « أمليا » في هذا الصدد : « لقد رأينا السفينة كلها تنحدر بجسمها من تحت أقدامنا ، وشعرنا بالقفِزة ـــ أو السقطة التامة ـــ ثم بتر نح السفينة وهي تندفع إلى الأمام ». وأرغى الماء وأزبد فوق سطح السفينة السفلى ثم وضع الرجال مجاديفهم فى أماكنها فى السفينة ، تاركين الأمر كله للدفة وللتيار . وعند بهاية المضيق يوجد منعطف ضيق على اليمين كأى شارع ضيق فى لندن ، ومع هذا استطاع الشيخ البارع

أن يدير (الدهبية) التي كان يبلغ طولها مائة قدم حول هذا المنعطف في اللحظة المناسبة تماماً. وكان الباب الكبير ممراً صهباً للغاية بحيث أبدت «أمليا » شكها في أن يستطيع أي ملاحن إنجلز أن يقودوا مثل هذه السفينة من فوق مثل هذا المنحدر . ويعتبر هذا القول شيئاً كثيراً بالنسبة لسيدة عاشت في العصر الشكتوري في وقت كان فيه الإنجلزي يساوي عشرة من الأجانب ، وغاصة السود .

وتعتبر «أمليا ب. ادوار دز » من أولئك الكتاب الذين كانوا يعدون السفر إلى بلاد النوبة فى القرن الغابر متعة حقيقية ، حتى ولو كان الإنسان يذهب هناك لاستعادة صورة هذه البلاد إبان العصور الفرعونية والرومانية وأوائل العصر المسيحى ؛ كما يعتبر الاطلاع على هذه البلاد كما كانت منذ قرن أو نحو ذلك جسراً آخر يربط الماضى السحيق بالحاضر القريب ، إلى جانب أنه يكشف عن خباياه كشفاً مبيناً . وغالباً ما نجد الفروق بين الماضى —حتى الماضى القريب — وبين الوقت الحاضر فروقاً مثيرة للدهشة .

ولدت أمليا سنة ١٨٣١ ، ووفدت إلى مصر فى تلك الأيام التى كان فيها الأغنياء يتمتعون بثراء عريض والفقراء فقراء حقاً ، لأن ذلك من إرادة الله ، ولم تكن أمليا من الأغنياء المتعجرفين ، بل كانت تعامل من هم فى خدمها من النوبيين بكل عطف واحرام ، إلى جانب أنها كانت تحهم . بيد إنها كانت من سعة العيش بحيث تستطيع أن تنتقل فى يسر وراحة ، فاستأجرت (دهبية)، وهى إحدى هذه اليخوت النهرية الأليقة التى لم يبق مها الآن سوى ثلاثة أو أربعة مزودة بآلة ديزل ، كما كان يمكن جرها .

كانت أمليا قد نشرت عدة قصص قبل أن تحضر إلى مصر ، وكانت زيارتها هذه بمحض الصدفة ، ذلك أن الجوكان ممطراً فى إيطاليا ، ولكنها كانت تبحث عن شمس الشتاء الدافئة ، ولذا اتجهت جنوباً ، وكانت النتيجة أن أثارت فيها مصر القديمة اهماماً لازمها طوال حياتها ، ثم نشرت كتاباً بعنوان «ألف ميل إلى أعالى النيل » A Thousand Miles up the Nile لا يزال حجة ، محمرمه

علماء الآثار المصرية ، كما أسست « صندوق التنقيب عن الآثار المصرية » سنة « ١٨٨٢ . وكانت أول سكرتبرة لتلك الهيئة التي لا تزال موجودة نحت اسم « جمعية الكشف عن الآثار المصرية » . وتجرى هذه الجمعية حفرياتها الآن في بوهن في ذلك الجزء من النوبة الواقع في الأراضي السودانية ، تحت إشراف الأستاذ « ولتر ب . امرى » Walter B. Emery استجابة للنداء العالمي الخاص بإنقاذ آثار النوبة من البحرة الجديدة التي ستتكون نتيجة لبناء السد العالى . وحيما توفيت ألمليا إدوار دز عام ١٨٩٧ وهبت مكتبها ومجموعاتها ومبلغ ٢٤٠٠ جنيه استرليني لإنشاء كرسي لعلم الآثار المصرية في جامعة اندن وقد عين الأستاذ « فلندرز يترى » Flinders Petrie أول أستاذ لهذا المنصب مدة أربعين عاماً حتى وفاته سنة ١٩٩٣ .

ولا يستغرق السفر بالباخرة من خزان أسوان إلى جزيرة فيلة المقدسة أكثر من بضع دقائق. وعلى كل ، حيما مرت سفينتنا بهذا المكان لم تكن هناك جزيرة ما ، ذلك أن المياه كانت تغمر معظم «فيلة » كل عام منذ أول تعلية لسد أسوان سنة ١٩٠٧. وكانت النية متجهة أصلا إلى بناء السد إلى مثل هذا الارتفاع ، ولكن صرخة الاحتجاج التي صدرت من علماء الآثار المصرية ومن العاطفيين كانت عالية نحيث حددت ارتفاع السد الذي تم سنة مما المصرية ومن العاطفيين وسبعين قدماً من المياه بدلا من مائة قدم تقريباً ، مما جعل ونستن تشرشل يعلق بأسلوبه اللاذع : «هذا القربان البالغ ١٥٠٠ مليون قدم مكمب من المياه ، التي يقدمها حكماء الغرب لحنحور هي أقسى وأضل تضحية قدمت على مذبح دين زائف . إن الدولة نجب أن تصارع والشعب ينبغي عليه أن بتضور جوعاً لكي يبتهج بعض الأساتذة ، وحتى ممكن أن بحد السانحون مكاناً بحفرون عليه أمهاءهم » .

وقد یکون من بوادر هذا العصر الهامة ومما یبشر بالحبر أن ما من عالم قد ندَّت عنه صرخة احتجاج عندما قدم اقراح بناء السد العالى الجدید ، علی

الرغم من أن آثاراً كثيرة أقدم وأعظم من جزيرة فيلة مهددة بالفناء . ولذا أود أن أصدق أن هذه الظاهرة تعني اتخاذ موقف أكثر واقعية ، بل أكثر إنسانية عن ذي قبل . وكل ما فعله الأساتذة و هؤلاء الذين يشاركونهم وجدانهم هو أنهم أخذوا يفكرون في الوسائل الكفيلة بإنقاذ ما بمكن إنقاذه من الآثار ، وأن يسجلوا ما لا ممكن أن ينقل من مكانه ، وأن يتأكلوا من أنهم لن يتركوا موقعاً هاماً دون تنقيب قبل أن تغرق مياه البحيرة الجديدة بلاد النوبة السفلي ٢ وقد بدا شيء من هذا الانجاه الواقعي في ملاحظة أبداها الأستاذ امري في سياق تعليقه على أول تعلية للسد سنة ١٩٠٧ وذلك في كتابه «كنوز النوبة » Nubian Treasure : « وقد أفزعت التعلية كثيراً من علماء الآثار المصرية ، ولكن القرار الذي اتخذته الحكومة المصرية قد عوض الحسارة تعويضاً كافياً ، ذلك القرار الذي يقضي بإرسال حملة لتسجيل الآثار والبحث عنها في كل المواقع القديمة في المنطقة المهددة بالغرق » . وكانت النتيجة أن أجريت أول عملية مسح أثرى منظمة لم بجر مثلها في مصر من قبل . ولقد توافر على هذاالعمل الدكتور « جورج ريزنر » Dr. George Reisner ثم « سيسل م . فيرث » Cecil B. Firth فيما بعد . برغم أنهما لم يقوما باكتشافات مثيرة إلا أنهما، على حد تعبير أمرى ، « قد وضعا أساساً سليماً لمعلوماتنا عن بلاد النوبة القديمة » .

وعند أمرى الحبر اليقين ، فقد كلف عهمة القيام بعملية المسح المنظمة الثانية حيما تقررت تعلية السد للمرة الثانية سنة ١٩٢٩ . وكانت المنطقة التي ستغمرها المياه نتيجة لهذه التعلية تصل إلى «أدندان» على حدود السودان مباشرة . وكان «أمرى» وفريقه أحسن حظاً في علية المسح هذه ممن سبقوهم في العملية السابقة ، ففي الثالث من نوفمبر سنة ١٩٣١ ، في أواخر المدة التي تنهي فيها عملية المسح ، وفي أطراف حدود الأراضي المسموح لهم بتنقيها ، عشروا على جثث ملوك مدفونة لشعب لم يعرف كه على وجه الدقة حتى الآن . ويعتر هذا أعظم اكتشاف تم لعدة سنوات ، وكان ذلك في «بلانة» التي سنحكي قصها فيا بعد في مكانها المناسب .

وفى هذه الأثناء أخرت سفيتنا عبر جزيرة فيلة المسكينة [7] الغارقة تماماً .
ولم يعد يرى شيء من أفنيتها القديمة المشهورة سوى إفريز الجوسق بارزاً على
مستوى منخفض فوق المياه كأنه ( بزغ "(۲) طاف فوق سطح الماء . ولم
نتوقف عند ذلك المكان . ولم يكن في مقدورى أن أنظر إلى جزيرة فيلة إلا من
خلال عيني « أمليا » ، كما رأتها في عصرها الذهبي :

«... الشلال ، النهر ، الصحراء ، والجبال المحيطة بها . تلك الجزيرة المقدسة رائعة بكل ثروتها من النحت ، والرسم ، والتاريخ ، والشعر ، والتقاليد – ترقد وسط كل هذا . وتبدو الجزيرة بنخيلها ، وأبهائها وأعمدتها، وصروحها ، وكأنها سراب يرتفع من النهر ، وهذه الأبراج المنحوتة لا تظهر علمها بادرة من خراب أو تقادم عهد » . ثم تضيف قولها : « إن الألوان المطلية بها تلك الرسوم البارزة في مدخلها تبدو وكأنها تحتفظ برونقها في أول يوم طليت فيه . وكل ما فنها يبدو صلداً ، فخماً ، دقيق الصنع . وهي من أجمل المناظر المشهورة في العالم ، وإنها لجديرة بشهرتها » .

لقد أقسم المصريون « بذلك الذي يرقد في جزيرة فيلة » قسماً مغلظاً في الأيام الغابرة ، إذ اشهرت الجزيرة بأنها تضم رفات أوزيريس ، ومن هنا جاءت شهرتها بأنها جزيرة مقدسة . ولكن يبدو أن هذه الشهرة كانت تزداد

<sup>(</sup>۱) تقع جزيرة فيلة عند الطرف الشهالى للجندل الأول على بعد أربعة كيلومترات إلى الجنوب من خزان أسوان ، وتتمين بمعابدها الرائعة التي سميت في العصر العربي «قصر أنس الوجود» ، بعد ربطها بقصة من قصص ألف ليلة وليلة . وقد أضحت هذه الجزيرة مقراً لعبادة الآلهة إيزيس التي ظل تقديمها قائماً حتى بعد دخول المسيحية مصر . ويرجع معظم مبانيها إلى العصر اليوناني الروماني ، ومن أهمها معبد إيزيس ، والجوستى الذي أقامه الإمبر اطور الروماني تراچان الله الشرق منه .

و تُمتاز جزيرة فيلة بأعمدتها البديمة وصروحها الفسخمة ونقوشها الجميلة ونصوصها الدينية الهامة . وتغطى مياه عزان أسوان هذه الجزيرة طوال أيام السنة فيما عدا شهرى يوليه وأغسطس . أما بعد إنشاء السد العالى ، والذى سوف لا تتأثر الجزيرة بمياه تخزينه - لأنها تقع خارج نطاقه - فسينخفض مستوى مياه النخزين فى خزان أسوان بما سيؤدى إلى تغطية جزء محدود من جدران معابدها بالمياه من وقت لآخر . ( المراجع )

<sup>(</sup>٢) سفينة كبيرة مسطحة القاع لنقل البضائع وهي ترجمة كلمة ''barge'' . ّ

كلما اضمحلت شهرة « أبيدوس » . وكانت أبيدوس ـــ التي تقع في مصر (١٠)ـــ تعرف منذ فجر التاريخ بأنها مقبرة الإله ، ولذلك كانت موضع تقديس بالغ . ولسنا ندرى متى وكيف تم نقل هذه المقبرة ، ولكن ربما تكون الأزمات السياسية والاقتصادية قد أثرت فى الجانب العملى من أسطررة إيزيس وأوزيريس الدينية ، وقد تكون قد انتقلت هذه العقيدة إلى جزيرة فيلة في الأزمنة الأخبرة نسبياً ، ومن المحتمل أن يكون قد تم هذا ما ببن عصر هبرودوت حوالی سنة ٤٥٠ ق . م الذي لم يذكر جزيرة فيلة وما بين زيارة « ستر ابو » لها قبل المسيح بربع قرن من الزمان ، فقد ذكر « ستر ابو » أن أبيدوس قد تضاءلت حينذاك إلى مجرد قرية . ومما لا شك فيه أن جزيرة فيلة قد دخلت التاريخ في عصر متأخر إذ أن أقدم أثر من آثار الجزيرة هوهيكل « طهارقة » وهو أحد ملوك كوش ( الذين أطلق عليهم اسم الأسرة الأثيوبية أى النوبية ) الذي توج فرعوناً على مصر في « تانيس » في الدلتا<sup>(٢)</sup>حوالي عام ٣٨٩ ق . م . ومن الواضح أن جزيرة فيلة كانت تعتبر قبل هذا الوقت غبر ذات أهمية ولذا لم يجر فيها تحصينات تذكر . ومع نمو عبادة إيزيس وأوزوريس هناك قام ملوك البطالمة والرومان الذين كونوا الأسرات المتأخرة ببناء معابد فخمة في جزيرة فيلة جعلتها قبلة الأنظار ومنحت الكهنة النفوذ والسلطان . وقد يكون لوجود مناجم الذهب في «وادى العلاقي » بالقرب من الجزيرة علاقة مهذه الشهرة . وكانت جزيرة فيلة في القرن الثالث قبل الميلاد مقراً لمعهد للاهوت كان معقلا لسلطة دينية قوية ، وربما كان أحب كعبة للحجاج فى مصر العليا وبلاد النوبة .

ولا بد أن تكون غرفة أوزيريس موجودة فى مكان ما غير بعيد تحت سطح الماء فقد كانت فوق سطح المعبد ، وكانت أكثر قداسة من جميع

<sup>(</sup>١) مكان العرابة المدفونة الحالية مركز البلينا بمحافظة سوهاج . وقد تخيل المصريون قبر أوزوريس فيها فكانوا يحجون إليها ويطوفون حول قبره الياساً للبركة في هذه الدنيا .

<sup>(</sup> ٢ ) صان الحجر الحالية على بحيرة المنزلة بشمال شرق الدلتا . ( المراجع )



عندما تأخذ مياه التخزين فى الارتفاع فوق بلاد النوبة تكاد تغرق أشجار السنط ، ويهجر الناس المنزل المتاخم لحافة النهر . وعند ما يتم تشييد الســـد الحال سوف تبتلع المياه القرية البعيدة



الباخرة ممنون ، متجهة إلى النوبة ، تقل البعثة المشركة لمهد الدراسات الشرقية بشيكاغو ، والممهـــد السويسرى بالقاهرة

شريط كبير من الطلاء الأبيض يحدد موقع جانب من السد العالى

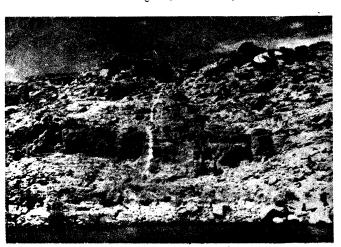

الغرف الأخرى ، ولم تكن مباحة للزائرين أيام ازدهار المعبد . وتوضح الرسوم البارزة في هذه الغرفة التي تبلغ مساحتها اثنتي عشرة قدماً مربعاً تحنيط الآله البطل وبعثه ، وقـــد كتب عنه « ماريت » عالم الآثار العظيم الذي عاش في القرن الماضي يقول : «أوزيريس هو مبدأ الحبر . . ولما كانت مهمته إنقاذ الأرواح من الموت الأبدى فقد اعتبر الوسيط بين الإنسان والإله ؛ وهو بذلك يعتبر نموذج الإنسانية ومنقذها » . ولم يكن من العسر ترجمة هذا القول إلى ما بماثله في العقائد المسيحية حينها أصدر «تيودوسيس» Theodosius مرسومه الذي يقضي بأن تكون المسيحية هي الدين الرسمي لمصر سنة ٣٧٩ بعد الميلاد . والواقع أن هذا ليغري الإنسان على التساول عما إذا كانت أفكار الدين الجديد كلها مبتكرة تماماً ، كما يغرى بالاعتقاد بأن التغيير لم يكن من الصعب محيث يتعذر التلاؤم معه كما دخل في روعنا بادئ الأمر ، ما دام الوثني قد استطاع أن يحدد عدد الآلهة باله واحد ، وأن يغير اسم الآله . ومع ذلك يقوم الدليل على أن العقائد القديمة التي كانت سائدة فى جزيرة فيلة لم تنقرض على وجه السرعة ، ذلك أن جزيرة فيلة النائية ظلت تتبع دين ايزيس وأوزيريس ، ولم تنس ابنهما حوريس ، ولعل ذلك امتد حتى نهاية القرن السادس بعد الميلاد .

وما زال هناك أمل فى إنقاذ جزيرة فيلة ، وقد تبعث أبهاؤها وأروقها الفخمة فى القريب العاجل ، شأنها شأن أوزيريس ، قديسها الذى يحمها . وقد وضع عبمان رسم أحد المهندسين المصريين مشروعاً الإنقاذ جزيرة فيلة عن طريق إقامة سلسلة من السدود بين الجزر المحاورة ، وهكذا تعزل جزيرة المعبد هذه فى يحيرة صغيرة خاصة بها تحت منسوب الماء المحزون أمام سد أسوان الحالى ، والذى توجد فيه الجزيرة الآن . وقد أدخل المستشارون من المهندسين المحولندين بعض التعديلات على فكرة السيد رستم بناء على العرض الذى تقدمت به الحكومة الحولندية ، وتقدر التكاليف عمبلغ ٢,١٢٢,٠٠٠ جنيه

استرليني . وعلى كل ، لا يمكن أن يبدأ العمل قبل سنة ١٩٦٨ حيمًا يوشك أن يتم بناء السد العالى أو يكون قد تم فعلا .

وهكذا ستبدو جزيرة فيلة المحيدة ، مرة أخرى وكأنما «ترتفع من النهر كالسراب » بعد أن يكون لونها قد زال بلا شك ، وإن كان من المحتمل ألا تبدو أقل مهاء من ذي قبل بعد حمامها الطويل ؛ وقد قال «السير وليام ويلكوكس » Sir William Willcocks المدير العام للخزانات في مصر عند بداية القرن الحالى ، وصاحب فكرة مشروع سد أسوان الحالى ، إن مياه النيل التي تتجدد دائماً « ذات أثر فعال » في صيانة الأحجار وحفظها ، إذ أن العامل الذي يسبب القضاء على الآثار المصنوعة من الحجر ، إلى جانب الرمال التي تأتى بها الرياح ، هو تخلل المياه الملحة في مسام الحجارة التي تمتصها من التربة ، وهذه مشكلة كبرى بالنسبة لآثار الأقصر العظيمة في مصر العليا حيث كادت تطمس تماماً النقوش البارزة في بعض المقابر ـــ ومخاصة في وادي الملكات ــ بفعل رشح الملح على مدى ثلاثين عاماً منذ أن وقع بصرى علها . هذا ولم تضع نهائياً الرسوم والنقوش المحفورة في جزيرة فيلة بالنسبة للعلم ، حتى ولو لم ترتفع معابدها مرة ثانية فوق الأمواج ، ذلك أن « الأستاذ يونكر » Professor Junker أحد علماء النمسا قد نشر بعض هذه الرسوم والنقوش في كتاب ألفه أخراً ، وينبغي أن يعتر سحلا كافياً لعلماء الآثارُ المصرية . ومع هذا فإن مثل هذه المؤلفات التي يكتبها الباحثون يندر أن توفى بحق العظمة الفنية التي تمتاز لها الآثار التي يبحثونها ؛ فإن نقل ونشر معلومات دقيقة صحيحة عن معبد من المعابد الكبيرة يتكلف كثيراً من المال ، ومع هذا من المؤسف أنه ما من أحد في العالم أخذ على عاتقه أن يقوم بتكاليف حملة مجهزة تجهيراً تاماً لتسجيل آثار معابد جزيرة فيلة على مقياس رسم كبير قبل أن تطويها المياه . وعلى كل فلا بد أن « الأستاذ يونكر » اعتمد في تأليف كتابه على الصور الفوتوغرافية والمذكرات التي كتبت منذ ثلاثين عاماً . وهذا لا يعتبر عملا دقيقاً يمكن الاعتماد عليه إلا بنسبة عشرة في المائة بالنسبة إلى النقل من الآثار الأصلية ، فضلا عن أن هذا العمل قد يكون مضللا في بعض الأحسان .

ولقد تحسنت الأحوال بعض الشيء إزاء مواجهة الهديد الجديد الناجم عن هذا الفيضان العظيم ؛ ذلك أن مركز تسجيل الآثار بالقاهرة قد صور جزيرة فيلة تصويراً دقيقاً ، كما أن بعثتنا التي أرسلها معهد الدراسات الشرقية التابع لجامعة شيكاغو والتي تتكون من أعضاء ذوى خبرة قد قامت بتسجيل واحد على الأقل من المعابد المهددة لكى تقوم بنشره على نطاق بمكن أن يرضى الباحثين والفنانين معاً . ومع ذلك فإن الجهود المتضافرة التي تبذل في بلاد النوبة ليست كافية للقيام بالعمل المطلوب ولو أن الآثار جميعها نقلت دون أن ينالها أى ضرر — حتى ولو لم يكن هناك تهديد بالغرق قط — فإن التحلل والفناء سوف محلان بها تحت وطأة الرياح العاتية والرمال المتطايرة ، وتحت لظى الشمس الملتهب الذي يفتت الحجارة ، إلى جانب برودة ليالى الصحراء . سوف تتلاشى هذه الآثار إذن آجلا ، إن لم يكن عاجلا ، وقد حان الوقت لتسجيلها ، طالما أن هناك جانباً منها ما زال قائماً . وهذا القول ينطبق بالطبع على آثار مصر العظيمة أيضاً ، إذ على الرغم من أنها تبدو سرمدية خالدة ، إلا أن في مقدور الباحث الذي عمل في مصر عدة سنين أن يرى هذه الآثار تتلاشى شيئاً فشيئاً ، وكانت بعثتنا قد انتهت من كتابة آخر حرف هير وغليفي في معبد رمسيس الثالث الضخم عند مدينة « هابو » بالقرب من الأقصر حيما انصرفت عنه إلى الأزمة الطارئة في بلاد النوبة . ولكن ثمة معابد أخرى كبيرة ورائعة في مصر لم ينقل نقش واحد منها نقلا وافياً دقيقاً . ومن المدهش كذلك أن ترى أنه حتى مقابر الفراعنة الشهيرة في وادى الملوك ـــ والتي زارها كل سائح في المائة أربع وأربعين سنة الأخيرة ـــ قد التقطت المعلومات الحاصة بها من الناحيتين العلمية والفنية من هنا وهناك . إن من دواعي الفخر حقاً أن نرى كلُّ هذه النَّروة من المعلومات والفن

مسجلة فى أمان فى عصرنا هذا . ولكن بعثتنا هى الهيئة الأجنبية الوحيدة التي تواصل العمل حالياً فى مثل هذا العمل التسجيلي .

وعلى مقربة من هذه الجزيرة ، جزيرة أخرى تعرف باسم «هيسا» ، وهى أعلى مستوى ، حتى إن قمتها الصخرية ما زالت بارزة فوق سطح الماء ، ومها متسع لإحدى القرى . وعندما بلغت باخرتنا هذه الجزيرة هبت ريح قوية من الشهال ، فقرر النوتى النوبى الذى كان ير افقنا أنه من الأصوب أن نقضى الليل فى حمى الجزيرة بعيداً عن الريح . وقال البعض إن للنوتى زوجة فى ذلك الميناء . ومهما يكن من أمر فإن الباخرة رست فى خليج صخرى على الجوانب المنحدرة التى تقوم عليها القرية ، التى كانت تشبه تماماً إحدى موانئ صيد السمك فى الجزر اليونانية ، بمناز لها النظيفة البيضاء المتلاصقة . وكل هذه القرى الموجودة فى بلاد النوبة السفلى بالطبع جديدة نسبياً حيث إن القروبين كانوا يضطرون لإعادة بنائها على مستوى جديد كلما تمت تعلية السد .

ومع هذا فجدتها ليست هي المستولة عن نظافتها ، ذلك أنه من الممكن أن تتسخ قرية من قرى مصر العليا منذ أول يوم تبنى فيه . وما من شيء يبن الفرق بين بلاد النوبة وسائر أجزاء مصر أوضح من هذا ؛ ولذا فالنوبيون شعب ممتاز بعادات أخرى محتلفة . وإنك لتلاحظ هذا الاختلاف بمجرد أن تعبر أسوان ، وهي الحدود الطبيعية ، وإن لم تكن السياسية . إنه ليخيل إليك أن هناك بوابة يقف علمها حراس أشداء ، ومع هذا ليس ثمة ما عنعك عن دخول المدينة والحروج من الجانب الآخر . ومما يثير الاهمام أن ترى

كيف أمكن لحاجز طبيعي ضئيل نسبياً مثل الجندل الأول عند أسوان أن يفصل بين شعبي مصر والنوبة على مدى زهاء خسين قرناً من الزمان رغم أن الهر الطبيعي جنوب هذا الحاجز مباشرة لا نختلف كثيراً عن شماله . ومهمة المؤرخين أن يعثروا على سبب هذا الاختلاف وعن أصل النوبيين والمكان الذي وفدوا منه . والحقيقة أن العلماء لم يتفقوا على رأى فيا مختص بالموطن الذي جاء منه قدماء المصريين أنفسهم . ولو أن النوبة تركت الآن دون التنقيب عن كل أثر من آثار هجرات الناس وتطور ثقافهم ، لضاعت الفرصة تماماً للعثور على إجابة لهذه الأسئلة ، ذلك أن الشواهد سوف تغرق إلى الأبد تحت مياه البحيرة التي سترتفع خلف السد العالى .

توجهنا إلى شاطئ جزيرة «هيسا» وتسلقنا قمتها الصخرية ثم دخلنا القرية . وانضم إلينا فى سيرنا بعض القرويين ، بما فيهم جاعة من صغار الصبية ، ولكنهم كانوا يسيرون فى أدب دون ما إلحاح – ذلك الإلحاح الذي يشوه غالباً جهال رحلة كهذه فى مصر – فى أرض ، وإن كانت فى متناول اليد فهى أشبه ما تكون بالأرض الغريبة .

وتختلف جزيرة « هيسا » عن غيرها من جزر هذا الأرخبيل الحالم إذ ليس مها إلا القليل من النقوش . وعلى كل فقد كانت لها أهميتها فيا مضى ، ذلك أنها ضمت مدافن الكهنة والكاهنات الذين كانوا يعملون فى جزيرة فيلة . وقد فحصنا هذه المقابر المنحوتة فى الصخر ، ولكننا لم نجد بها أية جثة ، فقد نقلت الموميات بعيداً عن متناول الفيضانات وأيدى اللصوص ، وهى الآن ترقد مبجلة فى المتحف الصغير القائم فى جزيرة الفنتين فى مواجهة أسوان .

هناك بعض الناس يعتقدون أن علماء الآثار ممن ينبشون القبور ، قساة القلوب لأبهم يزعجون الموتى فى مراقدهم ، ولا شأن فى ذلك لطول الزمن . وقد أطلعمى «هوارد كارتر » Howard Carter مكتشف مقبرة توت عنخ أمون على خطاب من بن الخطابات التى أطلق عليها اسم « بريد المناوثين »

ويرجع تاريخ ذلك الخطاب إلى سنة ١٩٣٢ . وقد بدأ الخطاب كما يلى : «أيها الضبع غليظ القلب . . . » .

وقد محمل هذا الرأى بعض الصواب إذا تجاهلنا المعلومات التاريخية القيمة التي نحصل علمها غالباً نتيجة للتنقيب عن المقابر ، وإذا كنا على يقىن من أن إنساناً آخر لن يزعج الموتى . ولكن علماء الآثار المحدثين ليسوا بأى حال من الأحوال أول من أقلق راحة الفراعنة ومن هم دونهم من الناس الذين ماتوا منذ قرون عديدة . فمنذ اللحظة التي تم فها بناء المقابر الملكية العظيمة في الأقصر ، وختمت أبوابها ، ثم أخفيت مداخلها بقطع من الأحجار ثم غطى بكسر للتمويه على اللصوص حتى تظل مجهولة إلى الأبد ، منذ تلك اللحظة بدأ لصوص المقابر ــ في عصابات منظمة لا شك أنها كانت على علم مهذا السر ــ بدأت في حفر الأنفاق . إننا نعرف هذا من السجلات الحاصة بمحاكم التحقيق والى وصلت إلينا . وأصبحت هذه الحوادث الغادرة ترتكب بدرجة صارحة في وقت من الأوقات محيث لجأت بعض الأيدى الأمينة إلى إنقاذ ما يقرب من عشرين مومياء من المقابر الملكية وقامت بإخفائها فى سرداب خاص . وقصة اكتشاف هذه الجثث في هذا المكان بعد مرور ثلاثة آلاف سنة معروفة جيداً بحيث لا أحتاج إلى تكرارها مرة ثانية . والمهم هو أن هذا المخبأ السرى اكتشف بواسطة لصوص مقابر محدثين في أو اخر القرن الماضي . وكان من المحتمل أن تمزق الجثث المحنطة إرباً من أجل الذهب والحلى المدفونة معها لولا أن اختلف اللصوص فيما بينهم ، فقام أحدهم بتبليغ السلطات المختصة وهكذا ترقد هذه الموميات الملكية في قبو ملكي في القاهرة ، حيث تتاح لها فرصة البقاء سليمة أكثر مما لو كانت راقدة في تلال طيبة في الأقصر ، التي لا بد أن تكون الآن قد ملئت بالأنفاق السرية قديماً وحديثاً . وإنها لمعجزة أن ظلت مقبرة توت عنخ آمون سليمة حتى عثر عليها « هوارد كارتر » ولم تكن لتظل سليمة يوماً واحداً لو أن اللصوص عثروا علمها بما فيها من أقنعة ذهبية (١)

(١) يقصد بذلك آثار توت عنخ آمون الذهبية المنوعة . ( المراجع )

ضخمة خاصة بالملك ، ولكانت قد صهرت وبيعت فى نفس الليلة . والواقع أن هذه المقبرة قد امتدت إليها يد التخريب فى الماضى ، ولكنها أعيدت إلى حالتها الأولى وتم إغلاقها مرة ثانية .

وكانت الليلة التي قضيناها راسن بجوار «هيسا» ليلة هادئة ، وكانت النجوم أوضح وأكثر تحديداً منها في أي مكان آخر . وفي الصباح التالي هبت الربح مع بزوغ الشمس وأخذت تز أر بين الصخور وهي تحيل البهر ظلاماً (۱) وتدفع برغاو بيضاء ضد التيار . هذه الرياح القوية التي تهب يومياً تعتبر إحدى معالم النوبة ويذكرها كل مسافر ، وفي الغالب ينزل عليها اللعنات إذ أنها تعوق ملاحة البيوت العائمة والقوارب الشراعية المتجهة نحو المصب لعدة أيام بأكلها . وقد قاسينا شخصياً من برودمها الدائمة ونحن مكبون على عملنا . ومع هذا كان لها بعض المزايا بالنسبة للقدماء فهي تجعل اللهر طريقاً عاماً عملياً للغاية على طول البلاد كلها ، ذلك أنها كانت تدفع سفهم ذات الشراع المربعة ضد التيار وتسمح لها بالعودة مرة ثانية حيها تخف وطأة الفيضان . المربحة والانطلاق .

ورغم أن الرياح كانت لا تزال قوية كشأنها بالأمس ، إلا أن الحاج عبدالله استقر عزمه على أن يستأنف المسير . ولم يكن فى مقدورنا أن نتصور باخرة يبلغ طولها ١٣٠ قدماً بمكن أن تجد مشقة بسبب عاصفة الأمس أو عاصفة اليوم فى مثل هذه المحارى الضيقة ، بيد أننا لم نبد أى تعليق ، لأننا جميعاً أمضينا وقتاً طيباً خلال المدة التى قضيناها فى « هيسا » كما تمتع بها قبطان باخرتنا على ما أعتقد . أضف إلى ذلك أن باخرتنا « ممنون » لم تصب بأى أذى حى الآن . وسارت السفينة العابية على عجل لا تلوى على شيء حتى وصلت إلى مكان رسم عليه خط واضح من الجير الأبيض طوله ربع ميل على الشاطئ الحجرى ، ميناً البقعة التى سوف يقام عليها السد العالى ، ذلك السد العظم

<sup>(</sup>۱) بما تحمله من رمال .

الجديد . وكانت الصخور هنا أعلى من الصخور في الأماكن الأخرى كما أن النهر كان أقل اتساعاً نسبياً ؛ ولكن أبعد من ذلك ، أى عند باب كلبشة ، كانت الصخور أكثر ارتفاعاً والنهر أكثر ضيقاً ، حتى إن بعض الأشخاص من غير المطلعين تساءلوا عن السر في اختيار هذه البقعة التي وضعت علمها العلامة دون غيرها . وحينتذ أخبرني صديقي المهندس أن الأماكن الأكثر ارتفاعاً والأقل اتساعاً والتي قد تبدو أصلح من غيرها ليست دائماً من أفضل المواقع لإقامة الجسور والسدود ، فإن طبيعة قاع النهر بجب أن تؤخذ فى الاعتبار ، أضف إلى ذلك أن العملية ليست مجرد إفراغ أطنان من الصخر فى النهر ثم إطلاق اسم سد عليه ؛ إذ أنه ينبغي على الموقع الذي يقع عليه الاحتيار أن يسمح بشق قناة تحويل أول الأمر ، حتى يمكن أن توضع الأساسات في قاع النهر الصخرى . ثم قال إن هذا يعلل قلة مظاهر النشاط التي يمكن رؤيتها من النهر ، رغم أن البناء قد بدأ منذ أكثر من عام . فقد بدأ العمل بشق قناة التحويل ، ثم شرع في تأسيس الطرق ومد الحطوط الحديدية ، ثم جلبت آلات توليد الطاقة ، كما نقلت مواد البناء ، وكل هذا بجرى خلف الكواليس ـــ إن صح القول ـــ والواقع أن آخر شيء يقع عليه بصرك في عملية إقامة السد هو بطبيعة الحال السد نفسه . وكل ما استطعت رويته من فوق ظهر السفينة هو أحدورة طويلة مشقوقة في الصخر يشتغل فها المهندسون بآلات ميكانيكية تحدث صوتاً عالياً كهدير البعير . وكان هناك سلك كهربائى ضخم عبر النهر ، ونقالتان مائيتان تقوم علمهما آلات وروافع ، وهما راسيتان في المحرى دون أن يبدو علمهما أنهما تؤديان شيئاً على الإطلاق . ومما لا شك فيه أنهما كانتا تقومان بعمليات غبر مرئية في قاع النهر ، ولكنبي أدركت في الحال كيف أن مثىرى الفتن في القاهرة قد ينتهزون فرصة هذا المنظر الهادئ ويشنون حملة من الإشاعات الحافتة بأن بناء السد الشهير لم يحرز أى تقدم منذ فجر الرئيس جمال عبد الناصر عشرة أطنان من الديناميت يوم ٩ يناير سنة ١٩٦٠ للبدء في حفر قناة التحويل . وقد وجدت بعض هذه الإشاعات

طريقها إلى الصحف البريطانية والأمريكية ، حسب الحطة التى وضعها المغرضون ، لأن الحكومة ومشروعاتها لا تعدم وجود بعض الأعداء . ومن الأفضل ألا نلقى بالا إلى هذه الأراجيف ، والأجدر بنا أن ننتظر ونرى . ولا يفوتنا أن نذكر أن الروس الذين بمدون هذا المشروع الضخم بالمعدات والمهارات الفنية هم ذوو خبرة فى بناء السدود ، كما أنهم برهنوا على كفايتهم فى بجالات أخرى فى الأيام الأخبرة . ومهما بلغ رأينا فى نظامهم الاجماعى فى الحياقة أن نفترض أنهم سوف يسمحون لأنفسهم أن يخفقوا فى مشروع كهذا تتعلق به أبصار العالم جميعاً ، وهو أقل صعوبة بكثير ، فى نظرى ، عن اطلاق رجل فى الفضاء . فلنكن على يقن من أن السد العالى سوف يقام ويم بناؤه قبل سنة ١٩٧٠ وهو الحد الأقصى لإتمامه ، على شرط توفر أسباب الاستقرار السياسي .

وسوف يتم إنجاز المرحلة الأولى للبنساء سنة ١٩٦٤ (١) ؛ أو حتى قبل ذلك . وخلال هذه المرحلة سوف يتم تحويل النهر عن طريق القناة ، ويقام السدان الإضافيان الأمامي والحلفي . وحيما يتم هذا سوف يبدأ السد في العمل إلى حد ما ، حيث يستخدم سد التخزين الجنوبي في تخزين المياه حتى ارتفاع وبالإضافة إلى ذلك سوف يتم تحويل ما يقرب من ٢٠٠،٠٠٠ فدان تروى حالياً برى الحياض – وهي تعتمد الآن على رى الأرض مرة واحدة كل عام بواسطة الفيضان – إلى أراض تروى رياً دائماً – أى على مدار السنة بواسطة الفيضان – إلى أراض تروى رياً دائماً – أى على مدار السنة وهكذا يتم مضاعفة المحصول . ويقدر المصريون أن هذا سوف يرفع دخلهم من الزراعة بنسبة خسة وثلاثين في المائة . وخلال المرحلة الثانية والمهائية سوف تم إقامة السد نفسه ، مما فيه الأنفاق التي ستندفق فيها المياه لتشغيل المولدات الكهربائية التي سوف تنتج عشرة آلاف مليون كيلووات من

٣٣

<sup>(</sup>١) وتم ذلك في ١٥ مايو سنة ١٩٦٤ .

الكهرباء كل عام أى حوالى عشرة أضعاف الكمية التى تستهلكها البلاد فى الوقت الحالى .

ويقع السد العالى على بـ لـ أربعة أميال ونصف جنوب سد أسوان الحالى ، وسوف يرتفع سطحه ٥٨٦ قدماً فوق مستوى سطح البحر . واسوف يبلغ طوله ميلان ــ حوالي واحد وثلاثة أرباع ضعف السد الحالي ، كما يصل ارتفاعُه إلى ٣٦٤ قدماً على حين أن السد الحالى يصل إلى ارتفاع ١٢٥ قدماً فقط فوق أساساته . يتسع السد الجديد لكمية من المياه تبلغ ضعف الكمية الحالية خمساً وعشرين مرة ، في محمرة يبلغ طولها ثالمائة ميل تمتد إلى «كوشا » فى بلاد النوبة السودانية ، وتحتوى على ٤٦٠٠ مليون قدم مكعب من المياه ، تلك الكمية التي جعلتني أشعر بالدوار كما سبق أن ذكرت . وتبلغ تكاليف بناء هذا السد حداً بجعل الإنسان يشعر بالدوار أيضاً ، فبناء السد فقط سوف يتكلف \$١١١ مليوناً من الجنهات المصرية تساوى رسمياً نفس المبلغ بالعملة الأسترلينية . أضف بعد ذلك لـ ١٤٩٠ مليونا أخرى من الجنهات الاسترلينية قيمة تكاليف مصانع القوى ، وخطوط النقل على امتداد مصر ، ورى مليون جديد منالأفدنة ، وتحويل ٢٠٠,٠٠٠ فدان من رىالحياض إلى الرى الدائم ، إلى جانب تكاليف الطرق في المناطق المستصلحة . ويضاف إلى هذا المبلغ عشرة ملايين من الجنبهات الإستر لينية فتدفع بمثابة تعويض لأصحاب الأراضي التي ستغرقها البحيرة ، فإذا جمعنا هذه المبالغ يصبح المحموع الكلي لنفقات الاستثار العام ٢٧١ مليوناً من الجنهات الأسترلينية بيها تبلغ قيمة الاستثار الخاص فى الأراضي الجديدة حوالى ٩٦ مليوناً من الجنهات .

وبعد أن نترنح عند ذكر هذا المبلغ الضخم المذهل ، سرعان ما نستعيد توازننا حين ندرك أن مبلغ ٣٦٧ مليوناً من الجنبات لا يغطى سوى تكاليف حرب صغيرة متواضعة فحسب ، وهي عملية تجد استعداداً الإنفاق علمها من جانب أى دولة في العالم . وبالإضافة إلى ذلك لا شك في أن هذا السد سوف يعوض هذه التكاليف حين يتم بناؤه على حين أن الحروب الحديثة نادراً

ما تجلب خبراً لأى من الجانبين . ويقدر المصريون أن التحسين فى الزراعة والصناعة سوف بجلب فى الحال دخلا سنوياً قدره ٢٢ مليوناً من الجنبهات وهو دخل مباشر المحكومة ، قيمة الضرائب على الأراضى الجديدة وقيمة ما ستوفره من تكاليف إصلاح الجسور وغيرها ، كما أن ٢٣٤ مليوناً من الجنبهات سوف تضاف كل عام إلى الدخل القومى عن طريق الزراعة وتوفير المياه بصفة مستديمة ، والوقاية من الفيضان والتحسن فى الملاحة ، وزيادة الطاقة الكهربائية . ويقولون إن هذا يعى أن المشروع سوف يغطى تكاليفه قبل بهاية العامن الأولين لتشغيله .

ويلوح أن هذا يعد من أبرع الاستثهارات التي تمت ، وأعتقد أنه ما من سبب بحول دون كل هذه العائدات إذا سار كل شيء وفق الحطة المرسومة . وعلى كل فإن حسن الطالع لا ينحصر في مثل هذا الاعتقاد فحسب ، ذلك أن تغطية التكاليف بالعملية الحسابية سالفة الذكر لا تعنى أن المستثمر سوف يستر د أمواله في السنتين الأوليين بعد انتهاء السد ، إذ أن مبلغ المائتين وأربعة وثلاثين مليوناً من الجنهات التي تضاف إلى الدخل القومى سوف توزع بطبيعة الحال على الأشخاص الذين يقومون بزراعة الأرض ويستخدمون الماء والطاقة الكهربائية اللذين يحصلون عليهما من السد في أغراض مختلفة . وبعض هذا المبلغ سوف يصل إلى أيدى الحكومة في صورة ضرائب ، وهذه بدورها ، مضافة إلى الدخل المتحصل من بيع الكهرباء ، سوف تكفى على مر السنين لسداد قيمة المشتروات التي حصلت عاما الحكومة بنظام التقسيط .

والاستثمار فى مشروع السد العالى هو كما نعلم لروسيا (1). ولقد اختلط على الأمر فى مجال السياسة لدرجة لا أدرك معها كيف أن الدول الغربيةلم تقم بهذا العمل ، بما يجلبه من ربح ونفوذ وهيبة فى الشرق الأوسط . وتقول وسائل الإعلام فى الجمهورية العربية المتحدة فى لباقة :

<sup>(</sup>١) الواقع أن حكومة الاتحاد السوثييتي قد قامت بالاشتراك في هذا المشروع عن طريق ترويد المشروع بالمعدات والفنيين ، وكذا المعونة الملاية .

« فى سنة ١٩٥٦ حاولنا أن نمول المشروع ، ولكننا لم ننجح . وقد استخدمت بعض دول معينة نفوذها لدى البنك الدولى لكى تحول بينه وبين منحنا قرضاً تمويل المرحلة الأولى من المشروع . وأعلنت الجمهورية العربية المتحدة استعدادها لقبول قروض بشروط معقولة تحترم سيادتها واستقلالها . وفى أكتوبر سنة ١٩٥٨ تلقينا عرضاً من الاتحاد السوفيتى بالمساهمة فنياً ومادياً فى بناء المرحلة الأولى من السد ، وعقد ممقتضى هذا اتفاق وقعت عليه الدولتان فى ٧٧ ديسمبر سنة ١٩٥٨ . وينص الاتفاق على أن الاتحاد السوفيتى يقدم للجمهورية العربية المتحدة قرضاً قيمته ٣٧ مليوناً من الجنهات المصرية يقدم للجمهورية العربية المتحدة قرضاً قيمته ٣٧ مليوناً من الجنهات المصرية يسدد على اثنى عشر قسطاً سنوياً اعتباراً من عام ١٩٦٤ بفائدة سنوية قدرها وحديث المراكة ...

ومنا ذلك الوقت وافق الاتحاد السونيتي على أن يمول المشروع كله . وإذا كانت « بعض الدول » تهم عبد الناصر الآن بالميل نحو الشرق فلا تلوه ن إلا نفسها ، فقد كان في مقدورها أن تكون هي القائمة بهذا المشروع الآن . وكان ينبغي على هذه الدول أن تدرك في ذلك الحين أن مشروع السدلم يكن مجرد نزوة مباهاة وتفاخر من جانب عبد الناصر ، إنما كان مشروعاً حيوياً بالنسبة لمصر . وحكومة الجمهورية العربية المتحدة لا تعطف على الشيوعية من ميث هي أسلوب من أساليب الحياة ، ولكن كان على الحكومة أن تمصل على المنال والمعونة لإقامة هذا السد من أى مصدر كان ، ومن ثم أظهر الروس استعدادهم للقيام بهذا العمل . سوف تتسع البحرة التي تقوم خلف السد العالى لكمية من المياه تبلغ أربعة أضعاف ما يتسع له سسد هوفر على بهر «كاورادو » وهو أكبر سد من الخرسانة المسلحة في الولايات المتحدة . ولو أن ثلاثة من أهم السدود الصخرية في العسالم صبت مياهها في محبرة السد العالى فلن نملاً إلا نصفها ، ولن تبلغ طاقها الكهربية مجتمعة سوى ثلث الطاقة التي ستولد من السد العالى . وهذه السدود الثلاثة هي سد دافمز ثلث الطاقة التي ستولد من السد العالى . وهذه السدود الثلاثة هي سد دافمز ثلث الطاقة التي ستولد من السد العالى . وهذه السدود الثلاثة هي سد دافمز ثلث الطاقة التي ستولد من السد العالى . وهذه السدود الثلاثة هي سد دافمز ثلث الطاقة التي ستولد من السد العالى . وهذه السدود الثلاثة هي سد دافمز ثلث الطاقة التي سر «كلورادو » وسد «ميورو » في اليابان ، وسد «سعر بونسون»

فى فرنسا ، وهي من السدود الصخرية كالسد العالى تماماً .

ولا نذكر هذه المقارنات لكى ندفع الملل إلى نفس القارئ – وأنا أيضاً سئمت هذه المقارنات – بل لنؤكد مرة بعد مرة ضخامة البحيرة التى سوف تنشأ ، كما تبدو للعالم الأثرى . فإن هذه البحيرة سوف تغرق كثيراً من الكنوز التى يعتز بها .

وتتفاوت هذه الكنوز فى الحجم ما بين حصى صغير صنعت منه شعوب ما قبل التاريخ أدوات بسيطة ، وما بين جبال نحتها فراعنة الأسرات إلى معابد. وكل هذه الأشياء تتساوى قيمتها بالنسبة للمؤرخ ، أو هذا هو ما يندغى أن يكون . ويتعين علينا أن نفحص كل هذه الأشياء بقدر متساو من العناية قبل أن ترتفع مياه السد ، إذا كنا نرجو أن نتم قصة تاريخ مصر القديم .

ومن حسن الطالع أن المنحة البالغ قدرها حوالى ٣٩,٠٠٠ دولار والتي قدمتها «مؤسسة العلوم القومية الأمريكية » U.S. National Science Foundation «مؤسسة العلوم القومية الأمريكية » القيام بدراسة شاملة لآثار العصر الحجرى القديم في النوبة المصرية والسودانية . وبالإضافة إلى ذلك ، عرض عدد من العلماء المتخصصين في آثار ما قبل الناريخ ، والذين ينتمون إلى بلدان عتلفة أن يعملوا بصفتهم الفردية مع الفرق المصرح لها بالعمل ، إذا لم يكن بينما علماء متخصصون في عصر ما قبل الناريخ .

وطبيعى أن النوبة لا تشتمل على الإجابة النهائية لكل شيء. ومع ذلك فإن من المعلوم أنها قطاع عرضى للتاريخ يبدأ فى الماضى السحيق بهجرات الشعوب الذين قد يكونون أسلافاً للمصريين الأصلين. وتلقى آثار النوبة أضواء جانبية على قلدماء المصريين: على تجاربهم، وانتصاراتهم، وهزائهم تكا أن النوبة تستطيع أن تنبئنا عن الأيام التي زحف فيها دين جديد يقوم على مثل عجيبة من الاستكانة والحب، زحف ذلك الدين محدوه الاضطهاد، مثل عجيبة من الاستكانة والحب، زحف ذلك الدين محدوه الاضطهاد، وظل مع ذلك مثابراً صاعداً فى النيل، حتى انتشرت المسيحية فى ربوع شمال

شرق إفريقية من البحر المتوسط حتى جبال الحبشة . وتعد آثار بلاد النوبة خير شاهد على تلك الأمواج الطاغية الحارقة التى طفرت فى صحراوات بلاد العرب والتى دفعت بإحدى موجام العظيمة لتكتسح الشاطئ الشهالى لإفريقية عن طريق أسبانيا ، ثم تتكسر أخبراً على صخرة «شارل مارتل » فى بواتييه فى فرنسا . وقد وصل رذاذ إحدى هذه الأمواج الإسلامية إلى بلاد النوبة لتطفئ نيران المسيحية الواحدة تلو الأخرى ، فيا عدا بضع جمرات ما زالت تومض ، تاركة الحبشة وحدها وقد بقيت على دينها رغم سرعة انتشار الدين الإسلامي فى العصر الوسيط .

وسوف تغطى المياه المتزايدة المآوى البسيطة لشعوب العصر الحجرى ، كما تغطى رسوماتهم الحية التي نقشوها على الصخر ممثلة لحيواناتهم، وهي تلك الحيوانات التي هجرت هذه الأماكن منذ قرون عديدة لذهاب العشب ، وذلك بالإضافة إلى صخور الظران التي نحتوا منها الأدوات التي كانوا يستخدمونها . ولسوف تغمر مياه البحيرة قلاعاً حصينة بناها ملوك مصر منذ أربعة آلاف سنة بحذاء جنادل النيل في دهاء عسكري ستر اتيجي لكي تحرس منافذ النهر والمحطات التجارية على الجانب السودانى لهذا الطريق الرئيسي الحصون ، أو المدن التي تحيط مها والتي ما زالت آثار ها مدفونة ، إذ أنها مبنية بالطوب البسيط ، كما أنها كثيرة العدد ضخمة البنيان . ولم يكتشف حتى الآن عدد كبير من هذه القلاع والمدن ، ولسوف تغمر المياه كذلك معابد الحاميات التي ما زالت قائمة في بعض هذه القلاع ، إذا لم يتيسر إنقاذها . ومن الممكن أن يتم هذا حيث إنها مبنية من الحجارة ، ولكن الأمر يتطلب الأموال والرجال والوقت لإنجاز ذلك العمل . والقول نفسه ينطبق على المعابد الكثيرة التي ترجع إلى عهد الدولة الحديثة ، والتي تشتمل على أشهر هذه المعابد كلها ، وهو « أبو سنبل » الفخم المنحوت في وجه الجبل على بعد ١٧٥ ميلا من أسوان . وقد قدم اقتراح هندسی جریء ــ محیث یبدو مأخوذاً من صفحات الكاتب « جول فرن » — وهو الآن محل محث جدى . ويقضى هذا الاقتراح بفصل المعيد عن الصخر الذي يكون جزءاً منه ثم رفعه حوالى مائي قدم بعيداً عن الحطر . وقاعات هذا المعيد الفسيحة منحوتة لمسافة ١٨٠ قدماً في بطن الجيل ، ويبلغ ارتفاع تماثيل رمسيس الثاني الضخمة المقامة على واجهة المعيد اثنن وسبعن قدماً . ويقدر وزن كتلة الصخر التي يلزم أن ترفع في كل مرة بثلاثة أضعاف وزن الباخرة « كوين مارى » . ولسوف يتكلف هذا العمل ١٨ مليرناً من الجنهات (١٠) .

ومن الآثار المهددة بالفناء أيضاً بقايا المعابد المصرية ، التى أنشت أيام حكم اليونان والرومان ، وبعض الكنائس التى أقيمت فى أوائل العهد المسيحى ، وقد نقشت عليها صور القديسين ، ومها بعض المدن البرنطية المدفونة ، وبعض الأديرة المحصنة حيث دافع المسيحيون عن أنفسهم ضد المغيرين من الوثنين ، وضد المسلمين فى بعض الأحيان ، إذ اسمات المسيحيون فى الدفاع عن عقيدتهم فى هذه البقعة . كما أن هناك بعض المقابر المسيحيون فى الدفاع عن عقيدتهم فى هذه البقعة . كما أن هناك بعض المقابر أخرى منحوتة فى الصخر والتى خصصت لنواب الملوك والنبلاء ، إلى جانب مقابر أخرى منحوتة فى الصخرية على طول النهر نجد مقابر أناس عاديين من كل الأجناس التى نزحت إلى ها وعاشت فوق هذه الأرض منذ العصور السابقة لمعرفة الكتابة ، حتى أيامنا هذه .

وليست كل هذه الأشياء آثاراً جميلة نحيث يثير زوالها عاطفة الإنسان ، كما أن الكثير منها لا يتوفر فيه حتى العنصر الفيى . ولكنها رغم ذلك سملات للتاريخ ، لم نطلع على الكثير منها بعد . ومن حسن الطالع أن ثمة جهوداً جبارة تبذل لجمع هذه السجلات قبل فوات الأوان ؛ والفضل فى ذلك يرجع إلى بعد نظر حكومي الجمهورية العربية المتحدة والسودان ؛ إذ أنهما حين

<sup>(</sup>١) لم يؤخذ بهذا الشروع واستبدل به مشروع بهدف إلى تقطيع معبدى أبو سنبل إلى قطع صغيرة ثم إعادة تركيبها أعلى الجبل . ( المراجع )

أدركتا أن هذا العمل لا طاقة لها به قامت كل مهما تنشد عون اليونسكو . الانتيجة أن وجهت منظمة اليونسكو حملة دولية يوم ٨ مارس ١٩٦٠ وكانت النتيجة أن وجهت منظمة اليونسكو حملة دولية يوم ٨ مارس ١٩٦٠ وذلك حين قال «فيتورينو فيرونيز » كاروع ما أقيم على الأرض ، مهددة للمنظمة : «إن تمة مبانى عجيبة ، تعد من أروع ما أقيم على الأرض ، مهددة الناس فى الحاضر ، هولاء الذين يستشعرون الحاجة فى ظل إحدى المفاخر الناس فى الحاضر ، هولاء الذين يستشعرون الحاجة فى ظل إحدى المفاخر الذي خلفها الناريخ ؛ ليس من البسير أن نختار بين المعابد وبين المحاصيل . هذه الآثار التى قد تكون فجيعة فقدها وشيكة الوقوع ، لا تنتمى إلى البلدان التى أو تمنت عليها فحسب ، بل العالم بأسره له الحق فى أن يراها قائمة على مر الأزمان ، ذلك أنها جزء من تراث مشترك يشمل رسالة سقراط ونقوش أجانتا ( فى الهند ) وسيمفونيات بيتهوفن . والكنوز ذات القيمة العالمية جديرة بأن يقوم العالم بأكمله كيابيا » .

وكانت تلك الحملة نداء من أجل التعاون الدولى على نطاق واسع . وقد تقدمت الهيئة تطلب مساهمة الحكومات ، والمعاهد العامة والخاصة ، والأفراد المهتمين بالأمر ، في شكل تبرعات مالية ، وأجهزة ، وإرسال الحبراء والفنين ، وتدريب المتخصصين ، وإجراء الحفريات . وتؤدى اليونسكو دور الوسيط بين الأطراف المشتركة في هذا العمل وبين الحكومنسين صاحبتي الشأن .

وقد عبرت الهيئات الرسمية عن رضاها لنتيجة الاستجابة اندائها ، ومع هذا فمن العسير أن نقول إن هذه الاستجابة هي كل ما كان بمكن أن يقدم ، ذلك أن الأمر يستلزم مبالغ طائلة لإنقاذ معبدى فيلة وأبي سمبل بمفردهما ، بصرف النظر عن إنقاذ بقية المعابد الأخرى . ومثل هذه الأموال لا بمكن أن تتوافر إلا عن طريق مساهمة الحكومات الأخرى مباشرة ، فهي مبالغ كبيرة جداً ، نحيث لا يمكن للأفراد والمؤسسات المهتمة بالآثار أن تساهم مها وحدها . وحى كتابة هذا المؤلف ، لم تستجب لنداء الأمم المتحدة وتقدم بعض المبالغ

سوى حكومات قليلة من بىن الحكومات الأعضاء فى المنظمة ، وكانت حكومات بلچيكا والمرازيل ويوغوسلافيا وباكستان وكمبوديا قد قامت بدفع تبرعاتها لصندوق منظمة اليونسكو حتى ديسمبر ١٩٦٠ ، رغم أن هذه المبالغ لم تحدد قيمتها فى نشرة اليونسكو . وقد خصصت الجمهورية العربية المتحدة مبلغ ۳٫۵۰۰٫۰۰۰ جنیه (۹٫۸۰۰٫۰۰۰ دولار) فی منزانیتها عن المدة ما بىن ١٩٦١ ، ١٩٦٧ لىلاد النوبة ؛ وأوصى الرئيس كنيدى الكونجرس الأمريكي في أبريل ١٩٦١ بأن نخصص مبلغاً مماثلا قدره ١٠ ملايين دولاراً ، منها ٦ ملايين دولار لإنقاذ معبد فيلة ، ٢,٥٠٠,٠٠٠ دولار لنقل المعابد الأخرى ( وخصص من هـــذا المبلغ ٢٠٠،٠٠٠ دولار للسودان ) ، ١,٥٠٠,٠٠٠ دولار للأعمال التي يقوم بها علماء الآثار الأمريكيون (منها ٣٠٠,٠٠٠ دولار للسودان )(١). وحيث إن الولايات المتحدة لها مبالغ كبرة فى الجمهورية العربية المتحدة ينبغي أن تنفق هناك ، يبدو من المعقول أن تنفق بعض هذه المبالغ فى هذا السبيل . والسوف تربح أمريكا من وراء هذا العمل امتنان الأجيال المقبلة بكل تأكيد ، وحتى بعض الامتنان من الأجيال الحاضرة ، وسط مظاهر الاستخفاف والحسد التي غالباً ما تثبرها في العادة العطايا الكبيرة فى نفوس الآخرين .

هذه التبرعات سوف تكفى لإنقاذ معبد فيلة ، فقد نشرت حكومة هولندا يحثاً تحت إشرافها قدرت فيه التكاليف اللازمة لإقامة السدود ومحملة رفع المياه يمبلغ ،۱٬۰۰۰ دوه دولار ، وتبلغ تكاليف نقل سبعة عشر أثراً من الآثار في النوبة المصرية (فيا عدا معبدي أبي سمبل) مبلغ ،۸۸۷۰٬۰۰۰ دولار ، وتكاليف سبعة آثار في السودان مبلغ ،۲۲۰٬۰۰۰ دولار — ويبلغ المجموع الكلي ،۹۵۳٬۰۰۰ دولار . وإذا أخذنا في الاعتبار الميزاية التي أقرتها حكومة الجمهورية العربية المتحدة لهذا العمل في مدى ست سنوات يبدو أن من

<sup>(</sup>١) تعهدت حكومة الولايات المتحدة بالمساهمة فى مشروع إنقاذ معبدى أبي سنبل بثلث التكاليف ، كا تعهدت حكومة الجمهورية العربية المتحدة بدفع مبلغ مماثل . ( المراجع )

المحتمل إنقاذ الآثار المصرية الصغرى . ومن الممكن أن يكون قد تم تدبير المبالغ اللازمة لإنقاذ آثار السودان حين يتم نشر هذا الكتاب(').

وإلى جانب العون المالى الدولى ، بل أكثر أهمية منه ، توجد بعثات علماء الآثار والمهندسين وغيرهم من الاخصائيين الذين كانوا يعملون فى هذا المحال فعلا أو الذين وعدت دول كثيرة بإرسالهم إلى هناك ، ومن بين هذه الدول الولايات المتحدة الأمريكية ، وبريطانيا ، وفرنسا ، وروسيا ، وألمانيا ، وسويسرا ، وإيطاليا ، وپولندا ، ودول اسكندناوة ، وتشيكوسلوفاكيا ، ويوغوسلافيا ، وأسبانيا ، وغانا ، والمكسيك ، واليابان . وهكذا كانت الباخرة «ممنون » التي شقت طريقها من أسوان ، جزءاً من هذه الحملة الدولية . وكانت الباخرة تحمل فريقنا موفداً من معهد الدراسات الشرقية التابع لجامعة شيكاغو برئاسة الدكتور «چورج ر. هيوز » Dr. George R. Hughes كما تحمل بعثة أخرى يقوم بتمويلها المعهد السويسرى بالقاهرة ، وتتكون البعثة من الله كتور « هربرت ريكي » Dr. Herbert Ricke ، وزوجته ، ومساعد معارى ــ وكنا نعتبر جاعة دولية ــ وكانت هذه البعثة الشيركة برئاسة الدكتور «كيث . س . سيلي » Dr. Keith C. Seele من شيكاغو وقد حظينا نخدمات السيد لبيب حبشي ورفقته الطيبة بصفته مستشارأ أثرأ لنا ، وهو من كبار الباحثين وأحد موظفي مصلحة الآثار المصرية السابقين . وكانت الباخرة «ممنون» التي استأجرناها من أحد الأفراد ، من أسطول شركة كوك النهرى ويرجع عهدها إلى أيام العصر الادواردى حين كان الناس قادرين على أن يقضوا بضعة أشهر يتمتعون بدفء الشتاء في مصر . وحتى أدوات المطبخ ما زالت تحمل شارة «خطوط كوك النيلية» . وكان سطح الباخرة يبدو في الخيال مزدحماً بظلال السيدات والسادة الذين عاشوا منذ خمسين عاماً ، وهم يتجولون بسيجارهم الفخم وأكمامهم على شكل «ساق

<sup>(</sup>۱) أي سنة ١٩٦٢ .

الخروف » وهم يتغازلون فى خبث بين الفينة والفينة فى ضوء القمر . وكانت السفينة تستخدم كوسيلة لنقل البعثة ومقراً لسكناها .

وكانت وجهتنا معبد رمسيس الثانى الصغير المنحوت فى الصخر عند «بيت الوالى» ، على بعد حوالى خمسة وثلاثين ميلا من موقع السد ، وكان على البعثة المشركة أن تنقل نقوشه ورسومه وتفحصه من الوجهة المجارية . وبالإضافة إلى ذلك كان علينا مهمة اكتشاف منطقة تقع على جانبى الهر ، طولها حوالى خمسة عشر ميلا ، وكذلك مهمة القيام تحفر أى أجزاء تبدو هامة في هذه المنطقة .

وعند جنوبي أسوان بحوالي عشرة أميال مررنا بدابود ، وهي التي وصفها « إمرى » بأنها قرية كبيرة تعتبر نموذجاً للقرية النوبية ، ومنازلها مبنية بالطوب اللمن ، ومطلية بالجبر وسقوفها مقبوة على شكل البرميل . هذه القرى النوبية النظيفة المنسقة لافتة للأنظار وقد أحاطت مها الصخور القاتمة والرمال الصفراء ، وقامت خلفها سلاسل جبال أرجوانية بعيدة . وقد كتبت «أمليا ادوار دز » تقول : « في مصر ينسي الإنسان تلك الصحر اوات الصخرية القابعة وراء حقول القمح ، ولكن في بلاد النوبة لا تفارقنا الصحراء قط ، كما أن الجبال الجرداء تفرض نفسها على طريقنا . . جلاميد من الجرانيت في جانب وسيولا جارفة من الرمال الصفراء في الجانب الآخر . . هذه الصخور تتساقط على الدوام ؛ وتلك الرمال تزحف باستمرار ، والنهر بجد مشقة في الاحتفاظ محدوده ، ذلك أن الصحراء تطغى عليه كل يوم فى سكون . ولكن بعد أمد وجمز لن يصبح طغيانها في هذا المكان بذي بال ، إذ لن تنسني رؤية جمال هذه السيول الرملية الذهبية . كانت هنا مدينة أطلق علمها الرومان اسم « پار امبول · كانت قائمة في هذا المكان ، ولكنها ضاعت بعد التعلية الثانية للسد الحالى ، كما لم يعد يرى المعبد الذي أقامه أحد ملوك كوش منذ حوالى مائتي عام قبل ميلاد المسيح . والواقع إنبي رأيت أجزاءه منذ أيام في جزيرة الفنتين . وهو أحد آثار النوبة التي تقرر فلك أجزائها ونقلها إبان الحملة الحالية ، وقد قامت مصلحة الآثار المصرية بإنجاز هذا العمل في حرص بالغ .

وحينها وصلنا موقع المعبد التالى ، معبد « قرطاسي » ، كان الحجر الرملي النوني قد حل مكان جرانيت أسوان ، وقد أحالت الشمس اونه إلى اون قاتم يقارب السواد . وقد اعتبر «ونجل» Weigail ، أحد علماء الآثار المصرية معبد قرطاسي أحد نفائس البلاد ، كما أنه معبد جميل فى نظر أمليا : « مجرد مجموعة من الأعمدة تسند طنفاً (١)و تقبع عالية على شفا صخرة تطل على النمر . ولكن هذه الصورة الجميلة ستختفى بعد اليوم . وقد تم إنقاذ معبد قرطاسى كذلك ، وقد رأيت فيه منظراً من أعجب المناظر التي رأيتها في حياتي \_ معبد صغير بأكمله بين جدران قارب نقل . واكنه قد أصبح على الأتل فى أمان

ثم يضيق النهر بعد معبد قرطاسي حتى يصل إلى باب كلابشة المهيب الذي يشبه إلى حد ما «الباب الحديدي » على نهر الدانوب . ولقد شاهدت أمليا ادوار دز في هذا المكان عام ١٨٧٤ معبدين ، ﴿ أحدهما حطام له جمال الصورة والآخر سلم تماماً <sup>(۱۲)</sup> » . وعند نهاية القرن الذي عاشت فيه لم يعد هناك سوى . معبد واحد ، فقد استخدم الأهالى ذلك الحطام البديع كمحجر من المحاجر . وقد اختفى المعبد الآخر كذلك ؛ واكنه يقبع الآن في أمان في جزيرة الفنتين مع معبدی قرطاسی و دابود .

هذا الجزء من النيل الذي كنا نعبره هو ذلك الجزء الذي تكون نتيجة إقامة سد أسوان الحالى ، والذا فهو أكثر اتساعاً من المعتاد ، كما أن شواطئه الصخرية كانت تمثل أجزاء مرتفعة من الصحراء على جانبي المحرى الطبيعي فى الأزمنة السالفة . وكانت القرى التي وقعت علمها أبصارنا متلاصقة فى مجموعات بيضاء نظيفة جديدة كلها تشبه قرية هيسا ، إذ أنها أقيمت حمن

 <sup>(</sup>١) إفريز الحائط وما أشرف خارجاً عن البناء أي (كورنيش).
 (٢) أعادت مصلحة الآثار تركيبه على الضفة الغربية النيل في منطقة السد العالى.

<sup>(</sup>٣) يعرف بمعبد طافا ، وقد قامت بفك أحجاره مصلحة الآثار . ( المراجع )

هجر السكان ديارهم القديمة التي أغرقتها المياه الآن. وسرعان ماتعلو المياه فوق هذه المنازل الجديدة — وفوق القمم كذلك ، وسوف تمتد محمر أو احدة شاسعة لن يرى على شاطئها الجديد الحالى من السكان سوى الصحراء. ولقد قطعت جزءاً من هذه الرحلة الحالمة على ظهر الزورق التابع للبعثة ، وهو مركب ذو محركين كان تابعاً للبحرية الأمريكية سابقاً ، ويبلغ طوله ثلاثة وستين قدماً ، ولا شك أنه أجمل زورق من نوعه على النيل . ولقد أهدى هذا الزورق إلى معهد الدراسات الشرقية «مستر بويد» أحد أصدقاء المعهد المخلصين ، ويستخدم في التنقل من مكان إلى مكان داخل حدود منطقة عملنا ، كما يستخدم في نقل المؤن إلى الباخرة من أسوان و

ووصلنا إلى «بيت الوالى» بعد الظهر ، ووقفنا بمحاذاة واجهة عودية من الصخر المنحوت . وكنا نطفو فى مكان كان أصلا محجراً مصرياً قديماً حيث كان الناس يقطعون منه الحجارة الإقامة معبد كلابشة القريب الذى يعد من أكبر المعابد المستقلة بنفسها فى النوبة (١) على الاطلاق . وكان من العجيب أن أنظر خلال نافذة حجرتى فى السفينة وعلى ركبتى كتاب شامبليون : «الرسائل المدونة عن مصر والنوبة »(١) اقرأ فيه عن أهمية زيارة معبسلا كلابشة ، بالإضافة إلى المعابد الأخرى . وها هو المعبد ، على بعد مائمى ياردة ، وقد برزت أعالى أروقته من الماء . ويستطيع الإنسان أن يسير حول يادة ، وقد برزت أعالى أروقته من الماء . ويستطيع الإنسان أن يسير حول منسوب الخزان منخفضاً ، ولكن لمدة يوم أو يومين فقط . وسرعان ما يختفى منسوب الخزان منخفضاً ، ولكن لمدة يوم أو يومين فقط . وسرعان ما يختفى مستخدماً كقاعدة للون الذهبى (وأعتقد أنه كان محطئاً فى ذلك ) والذى كتب مستخدماً كقاعدة للون الذهبى (وأعتقد أنه كان محطئاً فى ذلك ) والذى كتب عبد يقول : « لقد أقاموا له الجدران الفاخرة ، لأنهم لم يعرفوا كيف بجعاونها

<sup>(</sup>١) أى غير المنحوتة في الصخر مثل معبد أبي سنبل .

<sup>&</sup>quot;Lettres écrites de l'Egypte et de Nubie" ( )

أكثر جهالا » . ويرجع هذا المعبد إلى العهد الركوكي (اللفن المصرى ، ولكنه جدير بالإنقاذ كغيره . ولقد أرسات حكومة ألمانيا الغربية فريقاً من العالماء لكى يتولوا فك المعبد إلى أ- زاء ثم يعيدوا تركيبه فى موقع قربب من السد الجديد (۲) .

وعندما أقبل الليل وظهر البدر ، عبرت النيل فى رفقة «كارل فنجرهوث» المهندس المعارى السويسرى ، و «جون فوستر» ، أحسد فنانينا . وقد كانت تجربة مثيرة أن نتجول فى أنحاء جزيرة المعبد وأن نطل فى تلك المياه الخضراء القاتمة التى أخفت فى ظلامها أعمدة المعبد وملأت أسهاءه التى طالما سار فها الكهنة والملوك .

وكانت القرية متعة للناظرين ، وكنا فى مواجهها تماماً ، وقد أقيمت منازلها البيضاء والقرنفلية والسمراء كيفها اتفق على المنحدرات الصخرية ، تصل بينها جدران و درجات وسلالم معوجة وعلى سبيل الزينة . وكانت الصحون والأطباق وحتى أغطية أوعية الحساء مغروسة فى سطح الجدران . وهى تذكارات لأجيال من الحدمة بالمنازل فى مدن نائية ويتخالها قطع غريبة نفيسة مما يعتاد جمعه الهواة .

وعلى الرغم من أننا رسونا بينهم دون دعوة منهم فقد كان أهل القرية أهل وقار ومودة ، كما أنهم بالتأكيد لم يكونوا فضوليين . وقد جرت العادة أنه فى اللحظة التى تطأ أقدامنا فيها أية قرية مصرية يتراحم الناس علينا فى طلب «البقشيش » (٣). ولكن فى هذه القرية كان الرجل منهم يقابلنا فيةول فى شىء من الوقار «صباح الحير » بالإنجليزية لكى يدخل فى روعنا أنه «قد رأى العالم » . أما النساء فقد انطوين على أنفسهن ولم يقحمن أنوفهن إلا حيام كن يتحدش مع بعضهن البعض باللغة النوبية التى لا يعرف معظمهن غيرها ،

<sup>(</sup>١) الركوك نوع من الزخرفة غير الراقية .

<sup>(</sup> ٢ ) تمت هذه العملية الآن .

<sup>(</sup>٣) هذه العادة انقرضت تقريباً من القرى المصرية .

على حين أن معظم الرجال يستطيعون التكلم باللغة العربية ، ولكن لا يوجد مهم فى القرية إلا عدد قليل ، وهم غالباً الطاعنون فى السن ، إذ أن الشبان يسعون وراء رزقهم فى مكان آخر ، وهذه هى الطريقة التى يقوم عليما اقتصاد البلاد ، فهى بلاد تعتمد على التحويل المالى من غيرها . وليس ثمة ما يعيشون عليه فى أرضهم ؛ ذلك أن أشجار نحيلهم قد اختفت ؛ واختفت معها الحقول، ولم يبق سوى بضع ياردات مربعة من الأحواض يزرع فيها الشيوخ الحضر التى تصلح « للسلاطة » . ورغم ذلك يعشق النوبيون أرضهم الصخرية ، ويأبون الهجرة إلى أماكن أخرى .

وقد أحسست أن هولاء القوم ليس عندهم شيء من العداء بقدر ما لهم من شعور جارف بالاستقلال والرببة في الأجانب. ولا يبدو هذا غريباً بعد أن عرفنا تاريخهم. ورغم أن سفينتنا كانت راسية تحت منازلهم مباشرة إلا أنهم لم يتطلعوا إلينا أو يتفرسوا فينا ، كما يفعل غيرهم عادة ، ويعتبرون التفرس والحملقة نوعاً من الثناء على الشخص الذي يحملقون فيه ، إذ أن هذا يدل على أنك تثير الاهمام. وربما يشاركنا النوبيون سلوكنا العجيب حين نعتبر أنه ليس من الأدب في شيء أن يحملق الإنسان في آخر.

ولم محاول أى شخص مهم أن يبيع لنا شيئاً ، بل إن القارب الذي محمل البقالة لا يتوقف حين بمر بنا إلا إذا ناديناه . ولقد اشتكى إلى أحد رفاقى من أنه ما من شخص فى القرية جاء ليعرض عليه خدماته ، على أمل أن يربح قليلا من النقود ؛ ولما سألته عن نوع الحدمات التى محتاج إلها أجابى بقوله : « لا شيء ، ولكن ألا ترى أنه يجب علينا الاعهاد على أنفسنا تماهاً فى هذه البعثة ، لأن هؤلاء الناس ليس لديم الإقدام على العمل . إيهم لا بملكون حتى محل نجارة واحداً فى القرية » . وتلك هى الحقيقة ، وكان علينا أن نبتاع حاجياتنا من البدال الذي يسير بالقارب، إذا تصادف مروره أثناء وجود بعض الملل لدينا ، وإذا تصادف وجود الأشياء التى نحتاج إليها فى حوزته .

ولقد أدركت على حين فجأة أن روح الإحجام وعدم المخاطرة هي

ما أحب فى بلاد التوبة . لقد عثرت أخيراً على جزء من العالم لا محاول فيه الناس أن يبيعوا لبعضهم البعض أشياء ليسوا فى حاجة إليها — مكان لا ينفق فيه الناس أيام عمر هم يغرى كل واحد مهم الآخر بأن له احتياجات لا بد أن يرضها — مكان يصحو الناس فيه فى الصباح ثم يعيشون فى بساطة . هنا طريقه فى الحياة عكس طريقتنا ، بل إن القوم فى ذلك متطرفون .

وكنا نغدو كل يوم إلى المعبد ونجيء منه عن طريق ممر حجرى بجانب النهر ، وكنا نمر على منزل لصياد السمك الفقير مبنى بالحجارة البسيطة . وكانت زوجته تنظف أوعيها وأوانها القليلة ، وكان هناك لحاف أنيق تعرضه كل صباح للهواء ، رغم أنهم فقراء معدمون ؛ كما كانت تكنس التراب والحجارة بعيداً عن المنزل كل صباح شأن أى زوجة إنجليزية وهى تنظف واجهة منزلها ، وكانت تكنس ممقشة مصنوعة من جناح ديك رومى . وفى وقت الظهيرة كانت غالباً ما تنظف ابنتها الصغيرة بالماء في وعاء صغير ، ولكمها لم تكن تنظف جميع أجزاء جسمها ، بل أطرافها فقط . وكان بجوارها ولد صغير يبلغ من العمر سبع سنين ، و لما كان ابن أخيها ، كما أخيرنى بعضهم ، فهو لا يتلقى من النظافة القدر الذى تلقاه اباتها . وكان ظريفاً مع بعضهم ، فهو لا يتلقى من النظافة القدر الذى تلقاه اباتها . وكان ظريفاً مع المم . وكان يقوم بدور السيارة من تلقاء نفسه يقلد حركة السيارة وينفخ بوقها في واقعية تامة ، رغم أنه ليس في مقدور أى سيارة أن تقبر ب من هذا المكان الصخرى و لو على بعد أميال . ولا بد أن الغلام سافر إلى بعض المدن في قت ما .

وقد قمنا بزيارة بيت آخر من بيوت القرية . ولكنه أحسن حالا ، ورغم أننا قمنا بالزيارة دون أخطار إلا أن الشرفة التي تقع أمام البيت والتي كانت مجهدة بالطين الجاف ، ومحاطة بجدار منخفض مطلى بالجبر ، كانت نظيفة للغاية بحيث إنني أعدت إلى العابة عود ثقاب كنت قد أشعلته ، إذ تخيلت أن العود سينظر إلى شذراً لو أنني ألقيت به هناك . وكانت واجهة المنزل مطلبة

بالجير ومزخرفة على هيئة الأسقلوب(١)ذات ثقوب ، وتحمل المحموعة العادية من الآنية الخزفية ، ورغم أن أثرها الكلي كان زخرفياً إلا أنها كانت تتسم بطابع المهابة وغاية في الروعة . ويفضي الباب مباشرة إلى غرفة للضيوف من الرجال ، وفيها أربعة أسرة ــ سريران متنقلان كأسرة المعسكرات وسريران خشبيان سودانيان مجدولان باللوف في شكل جميل . وكانت الأغطية من النسيج القروى له خطوط ملونة ، وبعضها تنتثىر فيها وحدة زخرفية على شكل الماس ، وهي من السودان . وكانت الغرفة مجددة الهواء نظيفة ، أنام فيها عن طيب خاطر . وقد علق على الحوائط بعض الصور لممثلات الأفلام ، الأوربية والعربية ، المنزوعة من الصحف ، إلى جانب صور بعض الخيول ، وصورة زاهية اللون مرسوم عليها رئيسالملائكة جبريل وهو يهبط فى أرض القاهرة ممتطياً جواداً أبيض اللون ذيله على هيئة ذيل الطاووس . وإلى جانب هذه الصورة توجد صورة مطبوعة زاهية للعذراء مريم وطفلها ، اختيرت في اعتقادى على أساس ألوانها الزاهية أكثر من دلالتها الدينية ، إذ أنَّ هؤلاء الناس الطيبين كانوا مسلمين . وكان يشرف على تنظيف المكان امرأة طاعنة في السن قريبة لصاحب المنزل الغائب ، وقد قادتنا إلى الغرفة الداخلية ، وهي تعتذر لظهورها أمام الرجال بعبارة مؤثرة : « إنني عجوز ، واذا فإن الأمر

ويوصل إلى الغرف الداخاية فناء صغير خاف حجرة الضيوف في واجهة المنزل . وكان يقبع في زاوية من الفناء جرو صغير وهو يعوى وبهجاً بأنه لفت الأنظار ، وكانت هناك بضع دجاجات صغيرة ولكمها لم تكن تصيح . وكانت الغرفة التي قادتنا إليها المرأة — والتي كان الضوء يأتي إليها من فتحة الباب — مثل محل لبيع التحف الفنية . وقد اعترتني الدهشة لحظة من الزمن ، محيث استفسرت عما إذا كانت حقيقة محلا لبيع التحف . ولكن لا ؛ فقد كانت

<sup>(</sup>١) صدف مروحي الشكل . وزخرفة الأسقلوب هي زخرفة لها هامش مكون من أقواس متسداخلة .

تلك عادة النوبة أن تحوى غرفة العرس كل ما يعتر به العروسان ، وهو يعرض كأنه فى متحف من المتاحف . وكانت الجدران مغطاة بمراوح ، على هيئة الأعلام ، ذات ألوان زاهية ، وعليها حصر منسوجة من القش الملون والقطن ، مكونة من أربع طبقات فى بعض الأحيان ، ثم أشغال من السلال على هيئة الدروع المستديرة ، والتي أعتقد أنها تصنع للزينة فقط . ويتدلى من أخشاب السقف مئات من السيور ذات شرابات وقد على فيها قرعات مزخرفة ، وأوان من الخزف ، وحتى أطباق مطلية بالمينسا بأعداد وفيرة .

وعلى الرفوف حول الغرفة وضعت عشرات من اللعب ما بين ملاعق رسولية (١) إلى بط مصنوع من الخزف الأوروبي وفناجين للقهوة من اليابان . وقد علق كذلك فوق حبال قريبة من السقف عشرات من الأوشحة الملونة وأطوال غير مستعملة من قاش « الموسلين » . أما الحزام والرداء الحربيين لصاحب المنزل فهما معلقان على أحد المسامير ، كما يتدلى من السقف سبط من بلح أصفر جاف ، تلك كانت هدايا عاد بها رب البيت من إحدى الرحلات . ومن الجدير بالذكر أنه لم يكن ثمة تراب كثير على هذه المخموعة رغم كثرتها وتنوعها ، وهي مجموعة تخلب لب أية زوجة إنجليزية أو أم يكن .

وقد كتب « امرى » ذات مرة يقول إن السبب في نظافة النوبين إنما يرجع إلى أن الكثيرين مهم يعملون خدماً في منازل الطبقة الموسرة في مصر . ولكني أعتقد أن العكس هو الصحيح ، ذلك أنهم يحصلون على عمل في البيوت المتيسرة لأنهم شعب نظيف . والنظافة تعتبر صفة من صفات الجنس شأن كثير غيرها من العادات الاجماعية والشخصية . هذه المميزات قد

<sup>(</sup>١) ملاعق فضية على يدها نقش يمثل بعض الرسل المسيحيين وكانت العادة إهداءها وقت التعميد في القرنين السادس عشر والسابع عشر (قاموس القرن العشرين الإنجليزى).

لا يتوارثها القوم من الناحية الجسمانية ، ولكنها مشروطة بالجنس ومستمرة معه . وهكذا يعتبر النوبيون جنساً منفصلا عن المصريين ، كما هو الحال خلال عصور التاريخ المدون . ومع ذلك فلا بد أنهم فى زمن قديم انحدروا من سلالة واحدة (١) .

(١) اتصل النوبيون بالمصريين ثقسافياً واجهاعياً وسياسياً ودينياً منسذ أقدم العصور المعروفة .

\* \*

## الجزء التاني البــــارحة



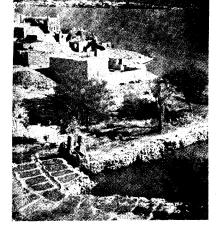

تتلاصق القرى النوبية فوق الشواطئ القاحلة للنجر حيث ارتفع منسوبه بسبب سد أسوان الحال . و لا يزرع سوى مساحات صغيرة من الأرض تروى بلماء فيما عدا خلال بضمة أسابيع قلائل في الصيف حين ينخفض منسوب للماء في الحزان وتستخدم الحقول التي كانت تزرع فيما سبق من أجسل محصول عاجل.

يجرى العمل فى توسيع قنوات الرى فى انتظار التغير الذى سوف يحدث من رى الحياض إلى الرى الدائم. وتستخدم أيضاً الآلات الخاصة برفع الأثربة ، بيد أن ذلك يتم تدريجياً .





طبيعة الصحراء الوعرة فى يلاد النوبة وهي تطل نحو الشرق . ويرى النهر بين الحافة البدية وبين الجبال النائية

## الصحراء النوبية تطل نحو الغرب ، على مقربة من النهر



لقد طرأت على الحياة فى بلاد النوبة تغييرات كثيرة فى مائة السنة الأخيرة أو نحو ذلك ، كما حدث كذلك فى مصر . كانت الأيام الحوالى أيام الأتراك والاستبداد ومحمد على . أما أيامنا هذه فهى أسعد حالا ، حتى لو كان الناس أكثر تكلفاً عن ذى قبل .

وقد كتبت «أمليا ادواردز » سنة ١٨٧٤ تقول : « إن النوبيين ما زالوا برابرة في أعماقهم » ؛ ولكن الإنسان لا يرى دليلا قاطعاً على صدق هذا القول في هذه الأيام . وقد رسمت على جدران المقابر المصرية القديمة رقصات بربرية يقوم بها بعض النوبيين ، وتورد أمليا وصفاً لمثل هذه الرقصة في جناز من الجنازات . ثم تقول : « إن من المحتمل أن تكون هذه الرقصة أثيوبية » . ولكنها تصرح بأن من الواضح أن عصابة الرأس التي ترتدبها جماعة النائحات هي عصابة مصرية محتة ، كما هو الحال بالنسبة للتراب يلقونه على رموسهن . أما النواح الذي يرتل على ثلاث دفعات ، فمن المحتمل أنه نفس النواح الذي كان يرتله الناس على الفراعنة وهم يشيعوبهم إلى قبورهم .

وكان الرقص الوحيد فى قريتنا تؤديه الابنة الصغيرة لصياد السمك الفقير ، وقد اعتادت أن تسرى عن والديها أمام منزلها وقت الشفق . ومع ذلك كان بجرى فى عروق تلك الشيطانة الصغيرة بقية من إفريقية الأصيلة ، تتمثل فى الكيفية التى كانت تتحرك بها دون أن يلقبها أحد ، ولكنها كانت ترقص بطريقة خلابة .

ويبدو أن النساء أصبحن أكثر عزلة فى القرن الأخير ؛ ذلك أن السائح « چ . ا . سانت چون » J.A. St John الذى مر بهذا الطريق حوالى سنة ١٨٣٨ — والذى سوف نتعرض فيا بعد لكر اهيته لقدماء المصريين — قال إن نساء « بيت الوالى » أردن أن يبعن له منطقة صغيرة من سيور الجلد هى كل ما يستترن به .

« منطقة ضئيلة ، تبلغ حوالى تسع بوصات من الأمام ، وأقصر من ذلك عند الجانب الأيسر معلقة على حزام ضيق بمر حول خصرهن ، وهى مزينة بأصداف بيضاء جميلة مختلطة بحبات من الخرز الأحمر والأزرق ، تلك هى اللباس الوحيد الذي ترتديه الفتيات العذارى . . أما بقية الجسد ولونه نحاسى قاتم محضب باللون الأحمر ، فكان يبدو وقد كسته طبقة من الزيت ، أملس ناعماً . وكان شعرهن غالباً ما تزينه التمائم والحلى التى تتكون من الأصداف والحرز ، معقوصاً إلى عدد كبر من الجدائل الصغيرة المستقيمة ، وقد ضفرت بعضها ببعض بشحم الضأن أو زيت الحروع وعندما يذوب فى وهج الشمس يتصبب فوق أكتافهن وصدورهن وتتصاعد منه رائحة كرمة نحيث لم يكن فى مقدورنا أن نقف على مقربة مهن إلا بشق الأنفس . وقد وصف لا بريور » Prior جنساً إفريقياً آخر بقوله :

« قبل أن يقع بصرك عليها ، تشمّ رائحة الحبز المحمر وأحلاهن من تفوح رائحتها أكثر من الأخريات » .

ولقد وصف سائح آخر ، هو « چون جادزی » John Gadsby الذی جاء بعد ذلك بعشر سنوات ، حفل زفاف مر به على الشاطئ : « كانت النسوة يرقصن ، وكلهن يرتدين أجمل ما عندهن ، أى الدهان الجديد بالزيت . وكان الزيت والعرق يتصببان فوق وجوههن كقطرات الندى ، وكن يلمعن كما لو كن قد غطسن في خزان من الدهان » .

أما نساء النوبة اليوم فهن يرتدين مثلما ترتدى أخواتهن المصريات ، وهن ملتفات من قمة رءوسهن إلى أخمص أقدامهن ، ولكن مع مزيد من الأاوان الزاهية . ولم تعرض علينا إحداهن أن تبيع لنا ملابسها الشخصية أو اقتربت منا كيث نشم مها رائحة ما ، والحقيقة أنه حيها كان قارب البدال يبيع لنا بعض الأشياء على مقربة من السفينة ، قطعت النساء شوطاً بعبداً جداً خلال أفنية المنازل الحلفية ، وذلك لكى يتجنن المرور من أمامنا ؛ وحين تصادف أن وقع بصر فناتين — وكاننا ذاهبتين إلى البحر لجلب الماء — على « كارل فنجرهوث » ، وهو شاب لطيف ، ألقت كل مهما صفيحها وولت هاربة وهي تصرخ .

لكم تغيرت الأحوال ! استمع إلى «جادزى» سنة ١٨٤٦ : «إن النوبيين لا يعترضون على أن يتحدث زوجاتهن إلى الرجال ، حتى لو كن غير محجبات . وهم لا يشتبهون فيهن بسرعة ، ولكنهم سريعو التنفيذ ، فحين يقتنعون بأن للسهم من الأسباب ما يكفى للاشتباه فى إخلاص زوجاتهن ، يقومون بربطهن فى زكيبة من الزكائب ويغرقونهن فى النيل ، بدلا من أن يطلقوهن . بيد أنه من الحقائق التى لا ريب فيها ، أن النوبيات يعتمرن من أكثر نساء الشرق كلهن فضيلة » . وليس فى ذلك ما يدعو إلى الغرابة ، لها

كلا ، إن بنات النوبة يقعن شيئاً فشيئاً تحت طائلة الأزياء الحديثة ، ذلك أن نفوذ القاهرة يزحف رويداً رويداً ، حتى اختفى تماماً زيت الخروع كدهان للزينة .

وجون جادزنى هذا سائح آخر تعتبر صحبته خلال تاريخ النوبة رحلة مسلية ومثقفة فى أغلب الأحيان . كان يعمل ناشراً فى لندن و بمتاز بأنه فكتورى (۱) للغاية ، وغالباً ما يقتبس من الإنجيل بشكل ممل ، ومع ذلك فإن كتاباته قيمة لما توضحه لنا من صورة مصر المعاصرة . وهو يستهل كتابته بقوله : ما الذى يغربنى ، وأنا زوج وأب ، بترك كل ما هو عزيز لدى على وجه الأرض ، والقيام مهده « الجولات » التى سأقص عليكم على وجه الأرض ، والقيام مهده « الجولات » التى سأقص عليكم

<sup>(</sup>١) يسير وفق التقاليد التي سادت إبان عصر الملكة ثكتوريا .

قصتها ؟ ثم يتبع ذلك وصف طويل لسعاله ونزفه الدم من فه ، وذلك لكى يمهد الطريق لتصريحه بأن سوء الصحة الدافع الوحيد له على مبارحة بلاده . ولا بد أن ذلك كان دواء شافياً أو قاتلا ، فهو يقول : « لا أستطيع أن أقول سوى أنه على الرغم من أنبى اخترقت بلاد النوبة ، وعلى الرغم من أنبى اجترت مصر ، وعبرت الصحراء الموحشة ؛ وعلى الرغم من أنبى وطئت أرض مصر ، وشاهدت قصورها المبنية من الرحام وجوامعها الوضاءة ، وشققت تركيا ، وشاهدت قصورها المبنية من الرحام وجوامعها الوضاءة ، وشققت مقابل ذلك كله ، لا ، بل فى مقابل عشرة أضعاف ذلك كله ، لن أنخلى عن وطنى العزيز ، أو أبارح شواطئه مرة أخرى ، ما لم تدفعى الضرورة لذلك » هذا المحجوز – كان مغرماً بالرحلات ! فقد سافر خمس مرات وعاد ثانية بمذكرات ضخمة .

وجادزیی شاعر غنائی ، حین یتحدث عن جو النوبة . وهذا علی الاًقل ، لم یتغیر .

« لا شيء في العالم بماثل حلاوة الأصباح و الأمسيات في النوبة . فإن مجر د التنفس يعتبر رفاهية ، كما لو كانت الرثتان تستمتعان بإجازة . . كان في مقدوري أن أقرأ على ضوء القمر ولم يك إلا في ربعه الأول فقط . كان الهواء ساكناً ، وأوراق الشجر لا تحرك ، والنهر يتهادي في مجراه دون موجة صغيرة . لم يكن بك حاجة إلى أن تصبح « هدوءاً ! » إذ كانت الطبيعة تبدو وكأنها في غيبوبة . وإذا حدث أن قطع هذا السكون صوت فإنما تقطعه سمكة كبيرة تقفز من الماء فيتطاير بعض الرذاذ أو تقطعه مجمعة مذعورة وهي تصبح وتنتقل من مكانها ، وبعد قليل يعود كل شيء سبرته الأولى من الاسترخاء . . إن القول بأن هذا الجو فاتن إنما يعبر عن جزء بسيط من الحقيقة . إنه جو يعجز المرء عن وصفه »

ولكن هذه الفتنة كانت على نقيض البؤس الذى كان يعانيه النوبيون فى تلك الأيام ، كان الرق شيئاً معترفاً به ، وليس وقفاً على إفريقية وحدها ؛

وكانت مصر تأن تحت حكم الباشوات الجشعين الذين أعقبوا حكم محمد على . وحينا صعد جادزي على الشاطئ عند وادى حلفا أخذ « يتجول فى القرية . وجاءت النساء وكلهن غير محجبات . وكانت كلمة « بقشيش » هى صيحة الجميع . كيف يعيش هؤلاء الناس ؟ هذا ما لا يمكنى التكهن به فكل مسكن يبدو لى وكأنه مأوى للبؤس والحرمان » .

ويعتبر تاريخ النوبة ، شأن الناريخ عامة ، مما يشر الأسى في النفس ، ويقول جادزي : «إن الناس كانوا يعيشون في سعادة نسبية على أرضهم الحرة . ولكن المدمرين من أفراد الجيوش المصرية (١) قضوا على عدة آلاف من السكان ، واستعبدوا عدة آلاف أخرى » . وهؤلاء الذين فروا من الرق أكر هوا على الالتحاق بالحدمة العسكرية . وكان جادز في يرى كل يوم مئات من الرجال « تتبعهم نسوة يصحن ويولولن ، ويضر بن بأيد بهن على صدور هن الي لطخها بالوحل ، وغدشن وجوههن من الأسى حيى تسيل اللماء مها هكان بعضهن بصحن ؛ «أخيى ، أخيى العزيز ! » على حين يصبح البعض الآخر « ولدى ، ولدى ، يا ولدى ! » وكانت امرأة مسكينة تصبح وقد استبله الماسكينة . إنه يعول كلينا » . كانت هذه المرأة قد فقدت زوجها حين قضى بها اليأس : « ولدى ، ولدى الوحيد ! ماذا يكون مصبرى – أنا وأخته المسكينة . إنه يعول كلينا » . كانت هذه المرأة قد فقدت زوجها حين قضى غيه ، وها هي الآن تفقد ابنها الوحيد الذي اختطفته مها يد الاستبداد التي لا تقل قسوة عن الموت . ولكن الضاط لم يكونوا ليأموا بصياحها . كان القارب تلو القارب عملاً مهؤلاء المساكن ، ولا تعود الغالبية العظمى مهم قط » .

وكان البحارة بهجرون قواربهم فى هذه المناسبات خشية أن يقبض علمهم الجنود . وكانت المزارع والسواقى والقرى تخلو من الرجال الذين كانوا

<sup>(</sup>١) هذا الوصف يشير إلى عصر كانت فيه الجيوش المصرية تحت إمرة ضباط من الأتراك والشراكسة وأمنالهم وهو العصر السابق للثورة العرابية وهو عهد ساد فيه الظلم (حوالى سنة ١٨٥٠)

يلجأون إلى الصحراء نحتبئون فها حتى ينصرف عصب التجنيد<sup>(1)</sup>. وقد التقى جادزي بنفر من السائحين الإنجليز وقد انتشلوا جنة رجل من الهر موثق اليدين ، اتضح أنه آثر الموت على التجنيد حيث يظل الرجال فى المعسكرات حتى يصبحواعاجزين عن أداء الحدمة ، ومن ثم يلقى بهم فى عرض الطريق يتسولون إلى أن يلقوا حتفهم .

و او أن الفلاح نجا من كل هذا ولازم أرضه ، فإن عليه أن يدفع ضرائب عن ساقيته وعن أشجار نحله ، تبلغ جنهاً عن كل فدان ، ولم يكن هذا بالمبلغ الهن فى ذلك الحنن ؛ كما لم يكن ليسمح له بتخفيض قيمة تلك الضر اثب نظير طغيان الصحراء على أرضه . وإذا لم يستطع تسديد ما عليه من الضرائب تصادر محصولات حقله وثيرانه وجاله وكل ما ملكت يمينه . ويقول جادز بى فى هذا الصدد : «إنه ليس نظاماً استبدادياً فحسب ، ولكنه نظام مبيد ، فن هذا الصدد . . . » .

وإنه لمن العجيب حقاً أن نتصور أن الحياة كانت تسير على هذا النمط فى بلاد النوبة منذ نيف و مائة عام خلت . ولكننى حيها أقارن هذه الحال بما عليه النوبة اليوم من أمن بالغ ورخاء نسبى أزداد ثقة فى التطور الحقيقى الذى بحرزه الإنسان — ولا أعنى مهذا التطور الآلى ، فذلك ليس إلا وسيلة لغاية ، بل التطور من حيث التسامح والتعاطف . إننى أدرك أن الإنسان قد ارتكب أخطاء شنيعة فى الأعرام الأخيرة ؛ ومع ذلك إذا تسبى لك أن تطلع على أعاق التاريخ لرأيت أن الإنسان — على الرغم من زلاته وأخطائه — قد أحرز تقداماً فى هذه الناحية على مر العصور ، وربما يوضح تاريخ النوبة ذلك التقدم إلى حد ما ، فهو تاريخ طويل بما فيه الكفاية . ويضيف جادزبى قوله : « ووسط هذا الفقر المدقع يتسم النوبيون بالأمانة المطلقة . ولذا يستطيع السائحون أن يستلقوا فى قواربهم فى أمان تام » .

<sup>(</sup>١) مفردها عصبة التجنيد ، وهي جهاعة من الرجال كان يخول لها اصطياد المجندين المجيش أو البحرية .

ويشهد بذلك سائح آخر زار هذه المنطقة بعد جادزي ، وهو « جان لاپورت » أحد الفرنسين الذين بمتازون بسعة الاطلاع ودقة الملاحظة ، وأول من قطع النيل كله من أقصى منابعه إلى البحر منذ حوالى عشر سنوات خلت . وقد قام بهذه الرحلة الشاقة فى قارب مصنوع من المطاط كان يتركه فى أى جزء من أجزاء النوبة دون أن يمسه أحد . ويقول أن ما من أحد طلب منه أية هدية من أى نوع طوال ١١٠٠ ميل سوى مرة واحدة فحسب ، ذلك أن أحد النوبين الطاعنين فى السن بمن كانوا يرتدون ثياباً مهلهلة طلب منه فى أحد النوبين الطاعنين فى السن بمن كانوا يرتدون ثياباً مهلهلة طلب منه فى أدب أن يعطيه سرواله فأعطاه له . ويقول لاپورت فى هذا الصدد : « إن أدب أن يعطيه سرواله فأعطاه له . ويقول الأكري مطاع سكان الصحراء يتصفون بالصراحة والكرياء والأمانة والكرم . ولسوف بجعل وجودهم مع يتصفون بالصراحة والكري الكبرى هذه الصحراء — من هذا الجزء من الرحلة الى نقوم بها — شيئاً لا تمحى ذكراه الطيبة » .

وكانت بلاد النوبة سفراً مغلقاً أمام علماء الآثار إلى العهد الذي تمت فيه عملية مسح الآثار الأولى التي ذكرناها سالفاً ، عند أول تعلية لسد أسوان الحالى سنة ١٩٠٧ . وفي ذلك الوقت لم يكن يعرف شيء عن شعوب تلك البلاد وثقافاتهم فيا عدا بعض إشارات عابرة إلى القبائل النوبية ورد ذكرها في السجلات الرسمية للحملات المصرية في عهد الأسرات . وقد كشف مسح الآثار جنوب شلال أسوان عن وجود سلسلة من المراكز الآهلة بالسكان في العصور القديمة تعاقبت عليها الأجيال وزخرت بالدلائل التي تشير إلى وجود مجتمعات كانت تعيش على الزراعة ، وصيد الأسماك ، والقنص ، بالإضافة إلى شبكة من وسائل المواصلات .

ويبدو أن السكان الأوائل كانوا يشهون المصريين الذين ينتمون إلى عصر ما قبل الأسرات ، أى أنهم كانوا من نفس الجنس الذي ينتمى إليه المصريرن الأوائل ، وكانوا يستخدمون نفس الأنواع من الفخار والصوان والجلود والزخارف. ويشهر هذا إلى أن المصرين في عهد ما قبل الأسرات

كانوا محتلون وادى النيل من الدلتا إلى جنوب الشلال الأول ، ولا بد أنه كان ثمة اتصال دائم بين القبائل على طول النهر .

وعلى كل ، فقد لوحظ اختلاف بين فى تطور كل من الشعبين عقب عصر الأسرات الأولى . ويبدو أن سكان النوبة جنوب الشلال قد تخلفوا عن ركب التطور الثقافي الذي كان يواصل سبره فى الجزء السفلى من البر ، ركب التطور الذي أحرزته المدنية المصرية القديمة . وقد يمسك هولاء السكان بصناعاتهم البسيطة وبطريقهم فى الحياة – وهى سمة لم تفارقهم منذ ذلك العصر . وفى الوقت الذي حلت فيه الأوانى المصنوعة من الحجارة أو النحاس على الأوانى الفخارية فى مصر ، كان سكان الجنوب يواصلون صنع الأوانى بأيديهم . وعندما عرف دولاب الخزاف فى مصر قام المصريون بصنع بعض بأيديهم . وعندما عرف دولاب الخزاف فى مصر قام المصريون بصنع بعض بأيديم اللهواني والسلع الجميلة من الفخار الذي عاد ثانية إلى الظهور » ولكن النوبيين استمروا فى تشكيل الأوانى باليد . وتدل الآثار التي وجدت فى المقابر القديمة على أن هذا التخلف الثقافي كان مصحوباً بازدياد فى العناصر الزنجية بين السكان . وهكذا بدأت تتميز الأجناس شمال وجنوب ذلك الحاجز البسيط ، الشلال الأول .

ومع ذلك يظل هذا السؤال معلقاً: من أين جاء هؤلاء المصريون الأوائل في أول الأمر ؟ وتتفاوت الإجابات ما بن الهجرة من آسيا الصغرى إلى النظرية القائلة بأن قدماء المصريين ظهروا مزودين بسلاح الحكمة من قارة « أتلانتيس » Atlantis المفقودة . وقد ألف « ديودور الصقلي » في عصر « يوليوس قيصر » كتاباً عن تاريخ العالم قال فيه : « يعتبر الأثيوبيون ، كما يحرنا التاريخ ، أول الناس قاطبة . . وهم يؤكدون أن معظم عادات المصريين إنما هي عادات أثيوبية » .

وَ بَمِيلَ عَلَمُ الآثارِ المُصريةِ المحدثون إلى الأخذ بنظرية « ديودور » ، وفي هذا يقول « أ . ج . آركل « A.J. Arkell ، المدير العام السابق للآثار في

السودان : «ثمة شيء من الحقيقة يكن غالباً وراء رواية مأثورة تتناقلها الأجيال » ، ثم يضيف قوله : « إن كثيراً من معلم المدينة المصرية جاءت من آسيا ، ولكن الروايات المأثورة في مصر القدعة تقول بأن أسلاف المصرين وفدوا من بلاد پونت . غير أن بلاد پونت « أرض الآلهة » ، قد تكون هي بلاد الصومال التي ربما وفد منها الجنس الأسمر الذي ينتمي إليه المصريون فيا قبل الأسرات » .

وقد أخبرنى البروفسور « پلوملى » Plumley الأستاذ بجامعة كمردج (۱) والذى زار بلاد النوبة فى عام ١٩٦٠ – ١٩٦١ أنه يعتقد أن أهل بابل ومصر علم انحدروا من شعب ثالث ، هو أصلهم المشترك . وهذا الشعب الثالث رعا وفد من القرن الإفريقى ، بلاد الصومال ، أى بلاد پونت ، ولكن لم تجر هناك حفائر علمية قط . ومن الممكن أن يكون بعض هؤلاء الناس قد جاءوا على طول ساحل البحر الأحمر ، ذلك أن الظروف كانت مواتية فى ذلك الحن ، ومن الممكن أن يكونوا قد وصلوا إلى بهر النيل خلال ممر جبلى عن طريق القصر ، وهى ميناء صغيرة على البحر الأحمر فى الوقت الخاضر . وقد تتكشف بعض الحقائق عن هذا الموضوع إذا أجريت بعض التنقيبات حول تلك البقعة . وأعتقد أن من المحتمل كذلك أن هذا الشعب الثاحمر واستقر على الساحل الإفريقى . ومن بين الرسوم الى ترجع إلى العصور الأولى قبل الأسرات يوجد رسوم لبعض القوارب . وسيكون شيئاً مشراً للاهمام إذا وجدنا رسوماً مشامة على الساحل الصومالى .

وبغض النظر عن هذه التأملات ، فمن الواضح أن تمة حقائق كثيرة يجدر بنا أن نكتشفها فيما مختص بالهجرات الأولى للشعوب فى إفريقية قبل أن نستطيع تكوين صورة وأضحة عن الكيفية التي بدأ بها التاريخ . ولكن لو

<sup>( ( )</sup> يقوم الأستاذ للوملي شتاء كل عام بحفائر بمنطقة إبريم ببلاد النوبة .

أننا فقدنا الدلالات التي ما زالت مدفونة فى أرض النوبة المهددة بالغرق ، لما استطعنا أن نأمل فى الحصول على تلك الصورة كاملة ، إذ أن إتمام هذه الصورة يتطلب جمع الأدلة والشواهد من أماكن غالباً ما تكون بعيدة عن بعضها البعض ، ثم استنباط النتائج من مقارنة هـذه الشواهد ببعضها البعض .

وعلى سبيل المثال قام آركل بنفسه محفر موقع من المواقع فى الخرطوم ، وجود جنس من الصيادين الزنوج الذين وصلوا إلى شيء من أوليات المدنية فصنعوا الأوانى الحزفية المحلاة تخطوط متعرجة ، كما صنعوا الرماح ذات الرءوس المدببة من العظام ، وكلها تبدو أقدم من الأنواع الماثلة المعروفة في مصر . ولذلك « من المعقول القول بأن هؤلاء الناس ربما نقلوا هذه الأشياء إلى المصريين في عهد ما قبل الأسرات بطريقة لم تكتشف حتى الآن » . وقد حير هذا الأمر علماء الحفائر الحاصة بمصر فيما قبل الأسرات وهم الذين استنتجوا أن الشعوب القديمة قد دخلت مصر من الجنوب . ومن الطبيعي أنهم كانوا يتوقعون أن ياثروا على بعض الروابط الثقافية البسيطة بين المصريين وبين الأماكن الواقعة في أقصى الجنوب ، واكنهم لم يتوقعوا وجود شعب من الزنوج توصل إلى صناعة الخزف المحلى بالخطوط المتموجة ورءوس الرماح من العظام ، وذلك قبل عهد الأسرات المصرية . ويقول آركل إن الخطوة التالية فى السودان هى أن نقوم بفحص نوعين آخرين من الثقافة ، أحدهما يعرف باسم « الثقافة المحوبية »(١)والآخر يعرف باسم « ثقافة قنطرة أم درمان » وذلك لكي نكتشف ما إذا كانت هاتين الحضارتين تنتسبان إلى الجنس الزنجي مثل الصيادين بالرماح صناع الخزف ذى الخطوط المموجة أم أنهما تنتسبان إلى الجنس الأسمر ، شأن المصريين في عهد ما قبل

(١) نسبة إلىالمجوب وهي آلة لقطع العظم وهي تقابل كلمة Gouge بالإنجليزية (المترجم)

وهناك في أقصى الغرب ، على بعد سبعهائة ميل من « تمبكتو » يوجد نهر منقرض هو نهر «أزاواك» Azaouak كان يصب يوماً من الأيام في نهر « النيجر » . وعلى شواطئ محبرة غاضت مياهها كان يصب فنها نهر أزاواك عثروا على بعض قطع من الخزف تشير إلى تقابل مع ثقافة الخزف المموج والثقافة المجوبية وثقافة قنطرة أم درمان ، كما أن بعض قطع الحزف المموج وجدت فى « كسلا » على الطريق الذى يوصل إلى البحر الأحمر من الخرطوم وإلى جانب ذلك عثروا على قطع شبيهة بالخزف المموج في « نوزي » Nuzi في شمال العراق . ويقول آركل في هذا الصدد إن من المحتمل أن يكون هذا النوع من الخزف قد اخترع في آسيا ثم انتشر بواسطة صيادي السمك والقناصة من الزنوج في ربوع إفريقية عن طريق شمال السودان والصحراء الجنوبية « وذلك قبل أن يدخل وادى النيل السفلي ويكون أحد معالم المدنية القديمة في مصر » . ولعل هذا حدث حينًا كانت الصحراء خضراء يانعة ، ور بما كان وادى النيل في مصر في ذلك الوقت مليئاً بالمستنقعات ، وأقل ملاءمة للاستقرار عما هو عليه اليوم . وتوضح الحياة الحيوانية فى الوقت الحاضر على تلك الهضاب المنعزلة : الحجارة و « آير » Air قرب نهر ازاواك المنقرض ، توضح كيف كانت سبل الاتصال بالنيل في العصور الأولى أيسر مما هي عليه الآن . ونحن نعلم أن الثدييات هي من الأنواع السودانية أو قريبة الشبه مها ؛ ولهذا فإن العثور على بعض البقايا المتحجرة لنوع منقرض من الجرذان ــ يعرف علمياً باسم « ثريونومبز أركيلي » (١) في موقع الحرطوم، وشبيه ببعض الأنواع التي عثر علمها في بعض الرواسب شمال وغرب الصحراء لما يدل على أن الصحراء العظيمة كانت فها مضى منطقة خصبة يستطيع أن يتجول فيها الإنسان .

هذه ليست سوى لمحات موجزة عن العمل الضخم الذى يقوم به الباحثون فى جميع أنحاء إفريقية اليوم والذى نتعشم أن يتمخض عن معلومات أفضل عن

م۲

Thryonomys Arkelli (1)

بدء سكنى مصر القديمة ــ وعن سكنى النوبة كذلك ، بالإضافة إلى معلومات أخرى .

وقد ترك لنا سكان العصر الحجرى لبلاد النوبة آثاراً كثيرة كفيلة بإثارة المهامنا ، وقد جمع بعض هذه الآثار ونشر ، ولكنه ليس ذلك سوى جزء صغير فحسب . ويصف «ج . ه . دنبر » T.H. Dunbar في كتابه «بعض المصور الصخرية في بلاد النوبة السفلي »(٢)عدداً كبيراً من النقوش الموجودة على الصخر وعدداً من الرسوم النادرة جداً على الصخور ما بين أسوان ووادى حلفا . وفي هذا يقول : «إن هذه البقعة المهندة عذاء النيل هي معرض للنقوش الصخرية يبلغ طوله ماثتي ميل » . ومن أغني هذه البقاع وأكثرها تنوعاً بقعة من هذا المتحف الفي للعصر الحجرى تمتد حوالي الميل نحو الشرق من «خور رحمة » وهي القرية التي تلي قريتنا «بيت الوالي » عبر النهر . ولا مالة في أن عدداً كبيراً من الأعمال الفنية التي ترجع إلى أقدم العهود سوف تغمر ها عدداً كبيراً من الأعمال الفنية التي ترجع إلى أقدم العهود سوف تغمر ها عدداً كبيراً أخر لم يكتشف بعد . وعلى كل فقد عرض معهد الآثار التشبكي ميا القاهرة أن يبعث عملة خاصة لكي يعين مواقع النقوش والرسوم الصخرية بالقاهرة أن يبعث عملة خاصة لكي يعين مواقع النقوش والرسوم الصخرية جي خط المياه الجديد ثم يقوم بنسخ هذه النقوش والرسوم (٢). وقد عرضت جامعة «هيولدت » بير لهن نفس العرض على السودان .

ولسوء الحظ أن النقوش والرسوم التى ترجع إلى عصر ما قبل التاريخ ليست بإمضاء أصحابها ، ونادراً ما تجد أى أثر يدل على الناس الذين قاموا برسمها وعن الكيفية التى كانوا يعيشون بها . وعلى كل ، فقد اكتشف «أو . ه . مايرز » O.H. Myers والدكتور « بالمادى سزنولا » di Cesnola منذ زمن وجز موقعاً يبعد التى عشر ميلا جنوب وادى حلفا، عند « عكبة » ووجدا هنالك رسوماً صخرية مرتبطة ببقايا حياة بشرية ،

Rock pictures of Lower Nubia (1)

<sup>(</sup>٢) قد تم ذلك بالفعل .

يرجع تاريخها إلى الفترة من أو اسط العصر الحجرى حتى العصور المسيحية ، وقد دلت أقدم هذه الرسوم على وجود حيوانات لم تعد موجودة فى المنطقة ، مثل الفيل، والحرتيت، والزرافة ، والأسد ، والنعامة ، وقد جمعت بعض عينات من الصدف والفحم النباقى التى اقترنت ببعض الرسوم المختارة ثم أجريت عليها اختبارات «كربون ١٤» فى معمل الكربون الإشعاعى لجامعة ميتشجان تحت إشراف البروفسور «١٤ ر . كرين » . وقد دلت النتائج على أن بعض هذه الرسوم القديمة يرجع عهدها إلى ما بن ٧٠٠٠ — ٧٠٠٠ سنة قبل الميلاد ؛ كما أن بعض القطع الحاصة بحضارة الحزف المموج وجدت فى موقع يرجع تاريخه إلى ١٠٠٠ صنة قبل الميلاد على وجه التقريب ؛ وقد أدت بعض موقع يرجع تاريخه إلى ١٠٠٠ صنة قبل الميلاد على وجه التقريب ؛ وقد أدت بعض هذه الأعمال الفنية قد تأثر بأسلوب فنانى العصر الحجرى الوسيط فى أسبانيا .

وإنالبحوث التي أجراها الدكتور « أ. س. هوفان » Dr. A.C. Hoffman منذ زمن وجيز في جنسوب إفريقية على بقابا شعب يرجع إلى العصر الحبجرى ويطلق عليه اسم « شعب ويلتون » The Wilton People توحى بأن هذا الشعب وفد من جنوب أوروبا عن طريق شمال إفريقية وجلب معه فن الرسم على الصخور . وتدل اختبارات «كربون ١٤» على أن شعب «عكبة » قاموا برسم صورهم قبل أن يبا أ «شعب ويلتون » بالرسم بألفي سنة . وهكذا قد تتجمع الأشياء لكي تكشف عن شيء من التقدم الوئيد الطويل للإنسان وفنونه عبر قارات العالم الحاوى القدم . ويتجلى لنا ذلك العالم القدم على حين بغتة عالماً أصغر وأقل تشتناً ، بل وأقل رعباً مما كان الإنسان يتصوره لو تكشف لنا أن بلاد النوبة كانت على صلة ما بأسبانيا في ذلك العهد السحيق . ولم تكن إفريقية هي المكان الوحيد الذي كانت تأتشر فيه الفنون والحضارات ، ذلك أن الإنسان كان دائب الحركة في جميع أنحاء العالم القدم . حتى في المجيط الهادي البعيد كان أهل جزائر هاواي .

و لما كان لزاماً عاينا بهذه الطريقة أن نفكر تفكيراً على مستوى القارات حيما نقوم بدراسة شعب النوبة ومصر ، يجب علينا أن نعى حاجتنا إلى التفكير على مستوى التاريخ كله ، ولا نحصر تفكيرنا في مجال ضيق عندما نقوم بدراسة تاريخ مكان معين أو حقبة معينة . وهكذا على الرغم من أن تفكيرنا الآن ينصب على بلاد النوبة إلا أنه يتعين علينا ألا نفكر فيها على مستوى مصر فحسب ، ذلك أن تاريخها برمته قد تأثر تأثراً حيوياً وتشكل بواسطة أحداث جرت في أقصى الجنوب مها ، في السودان الحالى . وقد كتب أركل يقول : « ما دام تاريخ السودان في عصريه المؤرخ وقبل المؤرخ باعتباره تاريخ مفر ، يظل مجهول المعالم ، فإن من الحال أن تربط بين الآثار التي تكتشف في الأجزاء الأخرى من إفريقية وبين الآثار التي يعثر علمها في مصر ، كما يصعب تحديد تواريخ هذه الآثار على وجه الدقة » .

وقد قال « چ . فيركوتر » J. Vercoutter ، آخر مديرى الآثار الأجانب في السودان إن الجزء من النوبة الواقع في السودان واللدى سوف تغمره المياه غيى المغابة ببقاياه الأثرية ، فهو لا يحتوى على المعابد والقلاع والكنائس فحسب ، بل كذلك على مدن مدفونة ومقابر ونقوش على الصخور . وكل هذه الأشياء في انتظار أعمال الحفر لكى تكشف عن المزيد من تاريخ السودان الذي يساعد بدوره ، كما رأينا ، على كشف المزيد من تاريخ بقية القارة الإفريقية . ويعتقد « فيركوتر » أن اكتشاف قيمة ومقدار المادة التاريخية المطمورة في السودان لهو أكثر أهمية وأعظم ضرورة من إنقاذ ونقل المعابد والكنائس مهما بلغ ثر أؤها من الوجهة الفنية . ولقد قبل على سبيل المثال إنه في عصر ما قبل الأسرات ، من ٥٠٠٠ إلى ٣٠٠٠ قبل الميلاد ، كان الوجه القبلي والنوبة — بما في ذلك الجزء الشهالي من السودان حوحدة متصلة من الناحيتين الثقافية والعنصرية ، أي أن شعوب السودان لعبت دوراً هاماً في مطلع الحضارة في وادى النيل ، ولذا ينبغي فحص جميع الآثار بعناية بالغة ، مله إنا في العصور المتأخرة لا نعرف الشيء الكثير عن السكان الذين عاشوا في بل إننا في العصور المتأخرة لا نعرف الشيء الكثير عن السكان الذين عاشوا في بل إننا في العصور المتأخرة لا نعرف الشيء الكثير عن السكان الذين عاشوا في بل باينا في العصور المتأخرة لا نعرف الشيء الكثير عن السكان الذين عاشوا في

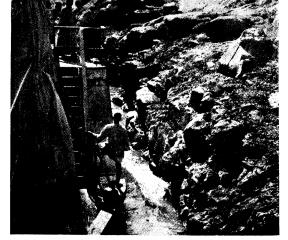

الباخرة ممنون عند اجتيازها المجرى الذي يوصل إلى الأهوسة في سد أسوان

الحاج عبدالله مرشد السفينة النوب

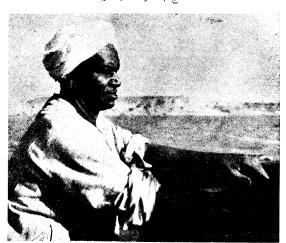



إحدى القرى النوبية جنوب سد أسوان ، وهي تقع في جزيرة « هيسا » حيث قفت « ممنون » ليلتها ، وهي لا تقل جهالا وأناقة عن إحدى موانى ً الجزر اليونانية

طريق ضيوتيين المنازل في إحدى القرى النوبية ، والمنازل كلها حديثة البناء إذ تم تشييدها حوالى عام ١٩٣٤ إبان التعلية الثانية لسد أسوان الحالى





تلك المنطقة ؛ ومع ذلك ، لا بد من وجود معلومات مدفونة في باطن الأرض عن العناصر المختلفة وعن السكان في محتلف العصور ، وعن كيفية معيشهم وماهية ثقافهم . وتشمل المنطقة المهددة بالغرق على مواقع من العصر الحجرى القديم لم تكتشف بعد تستطيع أن تمدنا بالمزيد من المعرفة عن تاريخ البشرية الأولى ، كما أن تمة مواد تاريخية ، لم تمسمها يد ، ترجع إلى العصور الوسطى في بلاد النوبة حيما كانت دولة مسيحية مستقلة من سنة ٢٠٠٠ ميلادية إلى حوالى سنة ١٣٧٠ ميلادية ، وكان النوبيون يستخدمون الحروف اليونانية اكتابة لغتهم الحاصة بهم ، وهي لغة لا نكاد نعرفها .

وقد تغطى البحرة على الأقل سنين أثراً وموقعاً تاريخياً من الآثار والمواقع السودانية ــ وقد تصل إلى مائة ــ على حين أننا لا تملك فى الواقع أية معلومات عن معظمها . ويقول « فمركوتر » إن ضياع ما تبقى من الآثار فى بلاد النوبة السفلى ( الجزء المصرى من بلاد النوبة ) لن تبلغ خسارته مقدار الحسارة الناتجة عن ضياع الحقائق التاريخية المندثرة فى أرض السودان ، ذلك أن بلاد النوبة المصرية هى « أفضل قسم من وادى النيل من حيث معرفتنا به » .

والواقع أن بلاد النوبة المصرية قد نقبت أرضها بدقة أكثر من النوبة السودانية ، وإذا كان هناك نقص فى الإمكانيات ، فن الأفضل الأجيال القادمة أن نركز اهمامنا على الجزء الأقل اكتشافاً . ومع ذلك فما زال تمة أعمال القادمة أن نركز اهمامنا على الجزء الأقل المجاز أعمال هامة من حفر وتسجيل وإنقاذ . والحقيقة أن بلاد النوبة كلها لا يمكن تجزئها من الوجهة الأثرية ، ومن دواعي الأسف أن هناك حدوداً سياسية تقسمها وتزيد من صعوبة إنجاز مثل هذا العمل البالغ الأهمية . وعلى الرغم من بعض الجهود التي تبذلها المصالح الحكومية التابعة لكلتا الدولتين ، وعلى الرغم من المحاملات الكثيرة ، المصالح الحكومية التابعة لكلتا الدولتين ، وعلى الرغم من المحاملات الكثيرة ، وتصريحات الملاحة ، وتبديل النقد ، وفضلا عن الإصرار على الحصول على تصريحات الملاحة ، وتبديل الذين يفدون من الحارج للمساهمة فى إنقاذ آثار النوبة . ويعتبر بالعمل لهولاء الذين يفدون من الحارج للمساهمة فى إنقاذ آثار النوبة . ويعتبر بالعمل لهولاء الذين يفدون من الحارج للمساهمة فى إنقاذ آثار النوبة . ويعتبر

هذا مما يثبط همم المنظات الأجنبية التي استجابت لنداء اليونسكو .

وقد قدمت الحكومة المصرية بعض العروض المغرية لكى تشجع التنقيب فى الجزء المصرى من بلاد النوبة ، مثل منح التصاريح للقيام بأعمال الحفر بعد ذلك فى بعض المواقع الشهيرة فى مصر ، ومثل منح بعض الهدايا من احتياطى النفائس من الآثار الموجودة بالمتحف المصرى ، وحتى منح بعض المعابد النوبية ونقلها إلى الخارج . وكان نتيجة هذا العرض أن أصدر وزير المعارف فى السودان ، « زيادة أرباب » ، نداء عاطفياً يقول فيه :

«... كل منقب في بلادنا كان ولا يزال له الحقى في خسين في المائة من الأشياء التي يقوم باكتشافها ، وهذا هو العرض الوحيد الذي نستطيع أن نقدمه ؛ ذلك أننا لا مملك آثاراً احتياطية هامة في متحفنا بمكتئاأن نستغني علما ؛ وليس لدينا مواقع جذابة مغرية مثل سقارة لكي نعرضها بمثابة هدية لقاء الجهود التي تبذل إذا كانت الآثار التي يعثر علمها في موقع معرض للخطر غير كافية . زد على ذلك أننا لا مملك قدراً كافياً من المعابد والكنائس في المنطقة المهددة لكي نسمح بنقل بعضها إلى الدول الأجنبية . ولذا فإن الأمل ما قبل التاريخ وحقائق العصور التاريخية وآثار المنطقة المعرضة للخطر في بلادنا مجهولة أكثر من بلاد النوبة المصرية ، ولهذا السبب قد تغرى عدداً كافياً من الباحثين بأن يعاونونا خلال المدة الوجزة الباقية ، في إنجاز الأعمال من أن على الأقل جزءاً من تاريخ بلادنا ، وبالتالى تاريخ العالم عامة ، سوف من أن على الأقل جزءاً من تاريخ بلادنا ، وبالتالى تاريخ العالم عامة ، سوف غفظ من أجل الأجيال المقبلة » .

ولسوء الحظ أن المهتمين بالمتاحف وكذا جمعيات الآثار يودون الحصول على شيء فى مقابل ما ينفقون من أموال ، شأمهم شأن ممولى أى مشروع \ آخر . إن فى مقدور مصر أن تقدم الزائد من رصيد متاحفها ومواقعها الفنية الشهيرة ضماناً ضد الحروج صفر اليدين من النوبة . ولكن السودان لا تستطيع أن تقدم شيئاً سوى المغامرة . وتميل الهيئات إلى الاتجاه نحو العمل المضمون العواقب فى بلاد النوبة المصرية ؛ وعلينا أن نذكر أن على الجمعيات العلمية أن تفكر فى مستقبل حفرياتها إذا ما انهت الأزمة النوبية ؛ فقد لا يكون لهم مستقبل فى مصر إذا تخلوا عنها فى الوقت الحاضر من أجل السودان . وعلى كل ؟ هذه لحظة ينبغى أن نكون فنها كبار النفوس فنجرى العمل على كل من جانبى الحدود دون نحيز . ورب مغامرة فى السودان تصبح مشروعاً له أهمية بالغة ، مثل النتائج التى توصلت إليها جمعية الكشف عن الآثار المصرية برئاسة الأستاذ أمرى فى القلاع التى شيدها الفراعنة على الحدود . وقد تؤدى الى اكتشاف حفنة من أحجار الظران أو عدد من الأوانى وجمجمة أو تساوى اثنين — وهى أشياء لا تصلح كثيراً للعرض فى المتاحف أو تساوى ما استلزمته من نفقات ، ومع ذلك ربما تكون صفحة مفقودة من تاريخ البشرية الأولى ، صفحة ستغمرها المياه . وعلى كل لن تسنح الفرصة مرة ثانية .

وقد بعث إلى مدير الآثار فى السودان قائمة تحتوى على أسهاء مواقع معروفة فى المنطقة المهددة من السودان ، وهى قائمة تنذر بالحطر . لقد أحصيت أكثر من مائة موقع بعضها قد تم حفره ، والجزء الأكبر لم يحفر بعد . وفيا يلى الصفحة الأخبرة من هذه القائمة ، وهى تنتهى عند كوشا ، الحد الأقصى لما ينتظر أن يغمره الفيضان :

| سوسينارتى         | موطن حصين من العهد المسيحي        | لم يحفر بعد    |   |
|-------------------|-----------------------------------|----------------|---|
| أوكما شرق         | كنيسة محصنة وبعض المقابر          | لم يحفر بعد    |   |
| شيخ فرج           | كنيسة وبعض النقوش                 | لم يحفر بعد    |   |
| كولبنارتى         | ك:يسة وقرية وبعض بقايا من النقوش  | لم يحفر بعد    |   |
| قلب               | كنيسة                             | لم يحفر بعد    |   |
| دابكي             | بعض الرسوم والكتابات ترجع إلى عصر | بحتاجإلى تسجيل | ل |
|                   | ما قبل التاريخ وعصر الأسرات       |                |   |
| <b>د</b> یفینارتی | قلعة (؟)                          | لم يحفر بعد    |   |
|                   |                                   |                |   |

مدافن ترجع إلى المملكة النوبية الوسطى فىركة شرق فتركة شرق مجموعة مصاطب الدفن للمجموعة فيركة شرق جبانة مسيحية قلعة وجبانة مسيحية فيركينارتى لم تحفر بعد فيركة غرب كنيسة ومبنى لم محفر بعد موجر اكا كنيسة لم محفر بعد مقابر لمحموعة كوشا حفر جزء منها كوشا مقابرترجع إلى عصر المملكة النوبية الوسطى لم يحفر بعد

وفى صفحات أخرى وضعت علامات على بضعة مواقع أعطيت لمنظات من پولندا ، والولايات المتحدة ، وفرنسا ، وأسبانيا ، وبريطانيا ، ونعشم أن تعطى المواقع الباقية للول أخرى قبل أن يصل هذا الكتاب إلى الطبع » ومع ذلك فن المؤكد أن قائمة المواقع سوف تزداد طولا حيا تكتشف الثلاث بعثات المختصة بمسح بلاد النوبة مواقع أخرى ما زالت مجهولة حتى وقتنا هذا . وقد قام الدكتور و . آدامز » «لم Adams كنير اليونسكو الآثار في السودان بفحص الشاطئ الغربي ما بن «فرس » و « بوهن » . وتقوم البعثة الاسكندنافية المشتركة بمسح الشاطئ الثرتي من «فرس شرق» إلى « جماعي » ، ويعمل المروفسور « ب . ل . شيني » « وعمل البروفسور « ب . ل . شيني » « المحكشة » .

وفى الجزء المصرى من بلاد النوبة بدأ «هارى سميث» من جامعة كمر دج عملية مسح لمواقع الآثار بتكايف من الحكومة المصرية في عام ١٩٦٠ – ١٩٦١ وقد أشار «هارى» إلى عاة مواقع مجهولة ، ولكنها تبشر بالحبر ، على أنها تستحق الحفر . ولو أمكن حدوث هذا في بلاد النوبة السفلي فن المحتمل أن بتضاعف طول هذه القائمة الواردة من السودان .

وأن الإنسان ليتساءل عن عدد الأماكن التي يمكن فحصها في مثل هذا الوقت الوجنز ، مهما أوتى من صدر رحب . فى الوقت الذى كان فيه السومريون يضعون أساس المدنية البابلية والصينيون ينقشون على الخزف ، كانت سلالة من الجنس الأسمر تضع أسس المدنية المصرية المديدة فى الجزء الجنوبى من النيل على بعد من المكان الذى نتحدث عنه ، كما كان أقر ادها يقومون بالنقش على الجزف . وإذا كان ثمة علاقة بعيدة بين مناحى النشاط هذه فعلينا أن نكتشف هذه العلاقة . واكمن ما جمنا الآن هو أنه على الرغم من أن هؤلاء المصريين الذين يرجعون إلى ما قبل الأسرات ربما أحذوا فن صناعة الجزف من جنوب الشلال إلا أنه لم يتسرب من هذه الصناعة الحديثة إلى الناحية الأخرى من النيل مرة ثانية سوى النرر اليسير .

وأخذ الشعبان ، شمال الشلال وجنوبه فى الاختلاف كل منهما عن الآخر . ومن الجائز أن الشلال بصفته حاجزاً بين الجزأين ليس هو السبب الوحيد — فقد رأينا من قبل أنه لم يكن حاجزاً منيعاً قط — بل كانت طبيعة الأرض الصلدة الوعرة فى الجنوب سبباً آخر . هذه الطبيعة ، مع جفاف المناخ المطرد كان بجعل من العسير الاتصال ببلاد كوش التى تقع و راءالنوبة . وزد على ذلك أنه لم يكن ثمة حافز للتوسع ، فإن شعوب العصر الحجرى المحديث وما قبل الأسرات لم تورط نفسها فى تلك الالترامات التى نقع نحن أويسة لها ، وهى الزحف بتجارتنا وأعلامنا إلى أقاصى الأرض وأكثر البقاع مشقة على نفوسنا . وحيها قام « ريزنر » وآخرون بعملية مسح الآثار قبل

التعلية الأولى لحزان أسوانسنة ١٩٠٧ لم يعتروا على آوان خزفية مصرية قديمة في أعالي المحرى من ناحية الشلال .

وعلى كل فقد عثروا على قرائن أخرى تدل على وجود شعب آخر من شعوب الجنس الأسمر كان على اتصال بالمصريىن إبان الأسرة الأولى بعد تلك الفترة بقليل . وكانت الأمور قد نغيرت حينذاك في وادى النيل ؛ فقد أصبح للمصرين ملك فئ ذلك الوقت ، ومجتمع ، واحتياجات كذلك . وقد عثروا على بعض الأدوات المصنوعة من النحاس وعلى قطع خزفية ـــ كان ــ من الواضح أنها مستوردة من مصر ــ فى مقابر أفراد هذا الشعب الأسمر الجدید ، کما عثروا علی أوان أخرى خاصة بهم . ویطلق «ریزنر » علی هؤلاء الوافدين الجدد اسم المجموعة (A) ، إذ لم يكن لهم كتابة خاصة بهم يسجلون مها اسمهم . ولابد أنهم وفدوا حوالى سنة ٣١٠٠ ق . م ، ويبقى علينا أن نعرف الكثير عن الأماكن التي وفدوا مها . ولم يفحص من مواقع المحموعة (A) بدقة سوى موقعين اثنين فى العقد الثانى من القرن العشرين ، وهما يقعان شمال وجنوب و ادى حلفا عند « فرس » و « جماعي » ، ولا يبعدان عن بعضهما كثيراً ، وتتكرر نفس القصة القديمة ؛ القيام بأعمال ضخمة في ظاهرها بالمبالغ المحدودة المتيسرة ؛ والهيئات مضطرة ، بوجه عام ، إلى أن تراعى مصالح ممولها . وقد يلاقى العثور على تمثال بديع ترحيباً أكبر من العثور على آنية قديمة، وخاصة بالنسبة لأولئك الذين لا يدركون مدى الأهمية التاريخية لكل مهما . ومما يدعو إلى التشجيع أن نرى ازديادالتقيم السليم لهذه الأشياء في كل مكان ، وإن كان هذا التقييم قد جاء متأخراً بعض الشيء بالنسبة لبلاد النوبة .

وقد ألقت هذه الأزمة النوبية الطارئة على حن فجأة ضوءاً من الامهام لجهلنا بالمحموعة (A). لقد كان شعب هذه المحموعة يشبه إلى حد كبير المصريين فى عصر ما قبل الأسرات ، ولا ريب فى أن بيهما وشائج قرابة. فقد كانوا يدفنون موتاهم فى حفر مستطيلة أو بيضاوية الشكل يبلغ عمقها حوالى ثلاث أقدام وطولها ثلاث أقدام فقط . ونتيجة لهذا كانت الجئة تدفن في وضع القرفصاء ، كما هو الحال في مصر قبل عهد الأسرات . ولا شك في أن عمليات المسح سوف تصادف مواقع أخرى للمجموعة (A) إلى جانب المواقع التي اكتشفت . ويقول «آركل» إن أحد المواقع التي محتمل العثور علمها يقع بالقرب من الحدود ، عند «عكشة» حيث رأى قطعاً من الأواني ملاة أعالمها محطوط سوداء متموجة ، كما شاهد أواني بديعة بها حزوز صنعت بواسطة عظام الأسهاك وبها زخارف أخرى تدل على وجود احتلال مبكر . وهناك موقعان يرجع عهدهما إلى عصر ما قبل التاريخ تتضمنهما قائمة الحفائر لإدارة الآثار السودانية ، ويقعان على مقربة من «قور» ، على مسافة بضعة أميال جنوب وادى حلفا ؛ ولكن قد يرجع عهدهما إلى ما قبل عصر الحموعة (A) .

هذا وقد عثر على بعض الفخار الخاص بالمجموعة (A) على سطح الأرض جنوب هذه المناطق ، كما عثر على أحد الآنية على مقربة من الحرطوم . ويقول الأستاذ «آركل » إننا سوف نعرف المزيد عن كل من تاريخ مصر والنوبة فى القرن الأربعين قبل الميلاد حينا نعلم المزيد عن توزيع هذا الفخار . ورأيه أن البحوث المقبلة قد تدل على أن الحزف الحاص بكل من المحموعة (A) والمصريين قبل عهد الأسرات قد نبع من أصل واحد نشأ فى شرق السودان فى مكان ما يقع على خط عرض الحرطوم .

وبعد أن اتحدت مصر تحت حكم ملوك الأسرات ، اشتد نهم الملوك للعاج والقردة والذهب والأخشاب المعطرة التي يمكن أن تزودهم بها أقاصي الجنوب . ولا شك في أن «النوبة » كانت هي أيضاً مشتاقة إلى نصيب من هذه الأشياء ، فقد كانت النوبة الطريق الرئيسي المؤدى إلى أرض كوش ، وهكذا سارت الحملات التجارية للفراعنة الأوائل محترقة هذه البلاد . ويقول «ريزنز » في هذا الصدد إن هذه الحملات المصرية أيام الدولة القديمة إنما كانت موجهة في العادة لأغراض تجارية سليمة تعود على الطرفين بالنفع

والفائدة . وكانت سياسة الحكومة تنحصر فى تكوين علاقات ودية مع الزعماء المحلمين ، وكان أفر اد الحملات لا بحملون من الأسلحة إلا ما يكفى لحاية أنفسهم ويبدو لهذا القول وقع مألوف ، ذلك أن المصريين كانوا بجلون معهم العاج والراتينج والأخشاب الممينة والزيرت والحبوب والبخور وجلود الفهد . وكانت هذه الجلود تستخدم للملابس الرسمية ؛ وأن الإنسان ليتساءل عن كنه العلاقة السابقة بين مصر وبين بلاد الفهود مما كان يقتضى طلب هذه الجلود التي ظلت تستخدم أثناء عصور الأسرات فى م،مر .

ولدينا قصة و احدة باقية مثابة مفتاح لما كان المصريون يأخذون معهم من بضائع فى مقابل السلع التى بجلبونها . استطاع شخص يدعى «سابى » Sebni كان يعيش فى عصر الأسرة السادسة أن محصل على إذن ملكى بالذهاب إلى الجنوب لكى يعود بجئة أبيه «ميخو» Mekhuw الذى مات أثناء الحدمة هناك ، وذلك لكى يقوم بتحنيطها . وحينئذ أخذ معه مائة حمار تحمل «الدهون والعسل الأبيض ، والأقمشة ، والقاشاني من كل نوع » .



نقش بارز الملك  $_{\rm w}$  چر  $_{\rm w}$  (Jer) عند جبل شيخ سليمان  $_{\rm s}$  مثل غارة من عهد الأسرة الأولى على بلاد النوبة .

ومع ذلك لا بد أنه وقعت فى البداية بعض أحداث أدت إلى قيام حملات تأديبية بواسطة الفراءنة الأوائل ، الذين اغتنموا الفرصة لتوقيع غرامات باهظة من العبيد وقطعان الماشية . وعلى بعد بضعة أميال جنوبى وادى حلفا على الشاطئ الغربي للنيل يقع تل صغير من الحجر الرملي يعرف بامم الشيخ سليان . وقد نقش على لوح يقع فى طرف التل منظر يفسره آركل بأنه عمل الملك « چر » jer من ملوك الأسرة الأولى وهو يغير على بقعة من بلاد النوبة تمتد ما بين أسوان ووادى حلفا . ويرى قارب يرجع طرازه إلى عهد النوبة تمتد ما بين أسوان ووادى حلفا . ويمن قارب يرجع طرازه إلى عهد القارب الأسرة الأولى ، الم مؤخرة عمودية ومقدمة مرتفعة ، ويطفو هذا القارب فوق جثث نوبية بيها يتدلى زعم من زعماء النوبة من المقدمة . ويدل رسمان يشهان العجلتين على أساء المدن التي تم إخضاعها، ثم تأتى بعد ذلك الخطوط المموجة الدالة على الماء ، ويقف بجوارها شخص موثق اليدين من الحلف ومسك بقوس «تا ـ زيتى » (بلاد النوبة) . وخلف هذا الرجل يوجد اسم الملك « چر » ثالث ملوك الأسرة الأولى ، منقوشاً على واجهة لأحد القصور .

هذا النحت البدائى الذى خلا. البطولة والمنقوش على قمة جبل سليان قد يكون الأصل الذى نقل عنه التقليد الحاص بإقامة النصب التذكارية وهو ما جرى عليه الفراعنة أصحاب الفتوحات الواسعة احتفالا بأعمالهم البطولية حتى أوائل حكم اليونان. ويتوفر فى هذا النقش كل العناصر المألوفة: جثث الأعداء وقد جعل منها خيال الفنانين فيا بعد تصميات معقدة متشابكة – وقائمة المدن المغلوبة، والسجن الرمزى الموثق اليدين، واسم الملك الفخور بنصره.

ومنذ سنوات عديدة اكتشف متحف مدينة «بالرمو» في صقلية أنه متلك قطعة من الحجر نقشت في أو اخر الدولة القديمة في مصر . وقد سميت باسم حجر بالرمو ، وقد نقش علمها أسهاء بعض ملوك الأسرة الأولى ، والحوادث الرئيسية لكل عصر ، بغرض تدوين التواريخ الهامة . وهكذا نقرأ أمام اسم الملك سنفرو الذي يرجع عصره إلى الأسرة الرابعة «عام تدمير بلاد الزنوج وإحضار سبعة آلاف أسبر ، من الرجال والنساء ، وماتي ألف رأس من الماشية والضأن والماعز » . ولا بد أن جيش سنفرو ، في سبيل إقرار السلام ، توغل جنوباً إلى الشلال الرابع ولا بد أن الانتصار الذي أحرزه كان ضربة جعلت كوش تبرنح . وإن كوش لم تكن في أي وقت من

الأوقات كثيرة السكان ولم تقم لها قائمة من أثر هذه الصدمة مدة ثلمائة عام على الأقل .

وعلى بعد ثلاثين ميلا جنوب قرية بيت الوالى موقع مدينة كان يطلق عايها اليونانيوں اسم « پسلخيس » Pselchis ، وهي مكان تاريخي سوف نصادفه مرة أخرى . وحيمًا كان « س . م فىر ث » يقوم بعملية مسح آثار بلاد النوبة عام ١٩٠٨ – ١٩٠٩ على مقربة من « پسلخيس » ، وصل إلى جدران قلعة « ايقور » القديمة ، وهي جدران عالية مهدمة مقامة من قبوالب اللمن ، ثم أخذ فيرث في حفر هذا الموقع إذ أنه كان مهدداً بالتعلية الأولى لخزان أسوان . وفى تقديره أن الأسوار الخارجية قد بنيت إبان عصر الدولة الوسطى ما بين الأسرتين الثانية عشرة والسابعة عشرة ، ولكنه قدر أن البناء الداخلي يرجع إلى الدولة القديمة ، وهي الحقبة التي نتحدث عنها الآن . ومن الممكن أن تكون القلعة القديمة في « ايقور » قد بنيت في عهد الأسرة الثالثة أى حوالى ثلاثة آلاف سنة قبل الميلاد . وبحتمل ألا تكون قلعة على الإطلاق بالمعنى الحربي ، بل كانت أصلا ميناء مصرياً محصناً يرجع إلى عهد الدولة القديمة ــ أو مركزاً للتجارة مثل تلك المراكز التي كانت تقع في أقصى الغرب والشهال من أمريكا منذ عهد قريب ، أو بالأحرى مثل مراكز التجارة والرقيق التي كانت تقع في أعالى النيل الأبيض منذ أقل من قرن من الزمان ، و « إيقور » لا يرد اسمها فى قوائم الحصون النوبية فى السجلات القدعمة . وربما لم ندتير قلعة ، وإنما يرجح أنها أصبحت وحدة حصينة فيما بعد خاصة وأنها تقع في مواجهة قلعة «كوبان » Kubban المنيعة التي أقيمت في عهد الأسرة الثانية عشرة .

وقد عرفنا أن ؛ إيقور » لم تكن سوى مستودع وهذا يؤيد أن أهالي النوبة الشهاليين كانوا من الضعف بحيث لا يحتمل أن يكونوا مصدر تهديد للمصريين في الوقت الذي كان فيه هرم خوفو الأكبر ما زال قشيباً مصةول البنيان ، ولا بد أنهم كانوا شعباً فقراً صغير العدد نسبيا ، ما زال في العصر

الحجرى ، ينظر إليهم المصريون المتقدون على أبهم برابرة مساكين ، متجاهلين وشائج القرابة بين أصول جنسهم . وإنما أقام المصريون فى ذلك العهد فى وجه المغيرين رجال الحرب القادمين من أرض كوش جنوباً ، أقاموا «باب الفنتين » ورسموا الحدود الرسمية عند أسوان على الجندل الأول . وكان هذا يعنى أن بلاد النوبة السفلي كانت أرضاً محايدة معرضة لمرور الجيوش المسلحة وغالباً للعدوان المسلح من جانب كل من المغيرين من الجنوب ومن الشال وفى مثل هذه الظروف يستحيل أن يعم رخاء أو يكون تقدم فى مجال الثقافة والحضارة .

وهكذا كان المصريون يستخدمون هذه البقعة من بلاد النوبة – المهددة في هذه الأيام – كخط مواصلات من أجل النجارة والحرب . ويتضح من السجلات القليلة التي وصلت إلى أيدينا أمهم كانوا غالباً ما بمرون عن هذا الطريق لكلا الغرضين . وقد ذهب أحد الموظفين وهو القائد « مخنوم حتب » الطريق لكلا الغرضين . وقد ذهب أحد الموظفين وهو القائد « مخنوم حتب » للاسالمات الذي رسمت صورته على جدار مقبرة النبيل « خوى » تنبئنا بأنه في عصر الملك « سيسي » توجه أحد حاملي أختام الملك إلى أقصى الجنوب وأحضر معه قزماً من الأقرام يستطيع أن يرقص لتسلية الملك .

وتشير بعض السجلات إلى البعثات التجارية إلى بلاد پونت الغامضة . ومن المعلومات التي لدينا حالياً يستطيع الإنسان أن يرجح أن بلاد پونت كانت عند مضيق باب المندب حيث تكاد الجزيرة العربية تلامس بلاد الصومال ، وحيث محتمل أن يكون أسلاف المصريين قد عبروا من آسيا عن طريق جزيرة «بريم» . ولعل هذه الأماكن كانت أقل قحطاً وجفافاً حيما وقعت تلك الأحداث . ومن يعلم يا ترى أى الذكريات القدعة قد جعلت من هذه الأرض « بلاد پونت » ذكرى عالقة بأذهان المصريين طوال تاريخهم ؟ ويبا و أن البعثات إلى بلاد پونت قد ذهبت عن طريق البحر ، ولذا فهي لا تخصنا في هذا المقام ، اللهم إلا أن نذكر أن أول إشارة إلى بعثة من بعثات بلاد پونت

ورد ذكرها على حجر پالرمو ، فقد كتب أمام الملك «ساحورع » من ملوك الأسرة الخامسة : « المواد التى جلبت من بلاد پونت : المر ، ، ، ، ، . . كهرمان . . . أخشاب » . . الخ .

فى مواجهة جزيرة هيسا ، حيث نصحنا محارنا النوبى بأن نقضى الليلة ، توجد صخرة من الجرانيت على الشاطئ الشرقى نقشت علمها صورة الملك «مرنرع» ، أحد ملوك الأسرة السادسة و هو يستند على عصاه ، بيما يتدلى من خلفه فى أسفل الصورة ذيل أسد ، رمز الملكية . ومن خلف الملك يقف الإله « خنوم » . وأمام الملك يقف زعماء بلاد النوبة السفلي يقدمون له فروض الطاعة . وقد كتب أعلى الصورة العبارة التالية : « ملك مصر العليا والسفلى ، مرنرع ، محبوب خنوم إله الشلال . السنة الخامسة ، الشهر الثانى من الفصل مرنرع ، محبوب خنوم إله الشلال . السنة الخامسة ، الشهر الثانى من الفصل الثالث ، اليوم ٢٨ ( حوالى سنة ٢٨٨ ق . م ) وصول الملك نفسه ، وهو واقف خلف التل ، بينها زعماء « المازوى » و « ايرثت » و « واوات » يشمون التراب أمامه ويثنون عليه ثناء عظها » .

ومن الواضح أن ملوك الأسرة السادسة احتفظوا بسلطانهم على هذا الجزء من بلاد النوبة ، وكان فى مقدور موظفهم أن بجوبوا أنحاء البلاد ، دون أن يتصدى لحم أحد ريغترفون من موارد البلاد الطبيعية ، ومحاصة مواد البناء من الحجارة والأخشاب . ويتضح هذا من السجلات التى خلفها لنا بعض هؤلاء الموظفين أنفسهم . وكان أحد هؤلاء يدعى «أونى » عينه « مرنرع » حاكماً على جنوب مصر وأسند إليه حملة إلى محاجر الجرانيت عند الشلال حاكماً على جنوب مصر وأسند إليه حملة إلى محاجر الجرانيت عند الشلال الأول لإحضار بعض الأحجار لاستخدامها فى بناء الهرم الملكى الذى كان يقام فى ذلك الوقت فى سقارة . وما زال من الممكن زيارة هذه المحاجر وذلك الحرم .

وقد اكتشف « مريت » مقبرة « أونى » إبان القرن الماضى فى « أبيدوس» فى مصر الوسطى . وقرأ مريت تاريخ حياة « أونى » الذى كتبه بنفسه ونقشه على الجدران : « حينها كنت أباشر وظيفة حامل مسند الأقدام وحامل الصندل فى القصر ، جعلنى ملك مصر العليا والسفلى ، مرنرع ، مليكى الحالد أبد الدهر ، أميراً وحاكماً على الجنوب ، إذ أننى كنت مقرباً إلى قاب جلالته ، وكنت أتمتع بالحظوة لدى جلالته ، ولأن جلالته كان نحبى » .

وبعد مزيد من إطراء نفسه يواصل أونى حديثه ، « أرسلنى جلالته إلى « انحت » Ibhet ( محجر بجوار أسسوان ) لإحضار التابوت المسمى « صندوق الأحياء » مع الغطاء وحجر الذروة الرائع النفيس للهرم المسمى « مرنرع يضىء وهو جميل » وهو للملكة » .

ويروى «أونى » كيف أنه أرسل إلى جزيرة الفنتين لإحضار بوابات من الجرانيت وموائد للقرابين لوضعها فى الغرفة العليا من الهرم ، وكيف أبحر شمال المحرى فى صحبة ستة قوارب شحن ، وثلاثة قوارب ملحقة ، وسفينة أخرى «ثم سفينة حربية واحدة . ولم محدث قط أن قام أحد بزيارة « امحت » و « الفنتين » من قبل فى عصر أى ملك من الملوك بصحبة سفينة حربية واحدة . . . . »

« بعث نى جلالته لكى أقوم محفر خمس قنوات فى الجنوب ولكى أبى ثلاثة قوارب للشحن وأربعة قوارب ملحقة من حشب السنط المتوفر فى «واوات». ثم قام الزعماء السود لإيرثت وواوات ويام ومازوى بتحضير الأخشاب لها . ومن ثم أنجزت العمل كله فى سنة واحدة . ودشنت القوارب وحملتها بكتل ضخمة من الجرانيت لبناء الهرم المسمى « مرنرع يضىء وهو جميل » . لقد كنت محبوباً الدى أبى ، مرضى على من أمى ؛ الابن البكر ، مبعث السرور فى نفس إخوتى ؛ الأمر ، الحاكم الحقيقى الجنوب ، ذو الحظوة لدى أوزيريس — أونى » .

وقد عثر «مریت» علی تابوت «صندوق الأحیاء» — وهو آسم غریب الوقع من وجهة نظرنا ، ولکنه اسم طبیعی تماماً بالنسبة للمصرین — فی درم مرنرع بصقارة سنة ۱۸۸۰ ، وهو مصنوع من الجرانیت الأسود ، وقد من اللصوص محتویاته فی الزمن الغابر ، ولکنه ما زال فی حالة جیدة . وعثر

٨.

(م – ٦ ) السد العالى فوق النوبة

على جثة الملكة عارية من اللفائف التي تحيط بالمومياء ، ولكنها كانت فى حالة لا بأس بها ، محيث بدا أنها ماتت شابة ، وقد عثر حتى على خصلة باقية من شعرها . والجثة ترقد الآن فى متحف القاهرة .

واستغلت كذلك محاجر أخرى تقع جنوب هذه الأماكن دون أن يعترض أحد ، وذلك من عصر الأسرة الرابعة إلى عصر الأسرة السادسة . ويوجد فى الصحراء على بعد خسين ميلا شمال غرب أبى سمبل محاجر من الديوريت تحمل أساء خوفو ، بانى الهرم الأكبر ، وغيره من الملوك .

ولو أنك انجهت ببصرك عبر النيل من فندق «جراند أوتيل» ، فى أسوان لرأيت عدداً من الفتحات فى التل الرملى المواجة ؛ وحينئذ بظهر على مقربة منك نوتى كأنه جبى ظهر فجأة يعرض عليك أن يصحبك فى القارب عبر النيل لزيارة مقابر النبلاء . وهى رحلة جديرة بالقيام مها وممتعة كذلك . وقد قام « الجبر ال سبر ف . و . جرنفل » و « واليس بدج » على ١٨٨٥ – ١٨٨٦ كفر سبع عشرة مقبرة من مقابر النبلاء هذه فى أسوان والى ترجع إلى عهد الأسرات الأولى . وقد أمدتنا هذه الحفائر بمعلومات قيمة عن معاملات المصريين مع شعوب أقصى الجنوب .

وكان الأمير «حرخوف » (۱) أحد هؤلاء النبلاء. وكان ، مثل « أونى »، حاكماً للجنوب ، وهو يصف نفسه بأنه حامل أختام الملك ، وصفيه الأوحد ، وكاهنه ، وقائد قوافله . هذا ونداؤه التالى إلى الأحياءالذين قد يتصادف مرور سفهم على مقربة من قبره الواقع على شاطئ الهر يعتبر نداء ممتعاً ومؤثراً فى الوقت نفسه :

« معشر الأحياء الذين سوف تمرون على مقربة من هذا القبر ، سواء كنتم متجهين أسفل النهر أو أعلاه ، يا من ستقولون : « ألف رغيف ، وألف دن من الحمر لصاحب هذه المقبرة » : لسوف أصلى من أجلكم فى العالم الآخر .

<sup>(</sup>١) النطق السليم لاسمه « خو فحر » .

إنى روح بارعة مزودة بالتقى ، وكاهن ملم بالطقوس ينطق فمه بالمعرفة والحكمة » .

ويسترسل حرخوف قائلا كيف أن الملك أرسله فى صحبة أبيه لكمى ا يكتشف طريقاً إلى «يام » Yam ، وهى أحد الأقطار التى جلب منها «أونى » الأخشاب لصناعة سفنه التى تستعمل فى حمل الجرانيت . وكانت المسافة بعيدة ، إذا أنه يفتخر بأنه أنجز المهمة فى «سبعة شهور فقط » .

ثم أرسل الملك «مرنرع » «حرخوف » مرة ثانية ، ممفرده . «ولقد واصل سبره عن طريق الفنتين » . وذكر هذا الطريق مهم إذ أنه قد يمهد لمعرفة المكان الذي اتجه إليه والكيفية التي ذهب بها . وعاد «حرخوف » بعد ثمانية شهور ، بعد أن وصل إلى «يام » واكتشف الطريق غرباً إلى غياهب المجهول ، راضياً عن نفسه . «ما من رفيق أو قائد قافلة ممن توجهوا شطر «يام » قبل الآن استطاع أن ينجز هذا العمل قط » .

وفى رحلة ثالثة إلى «يام » وجد «حرخوف » أن زعيم «يام » قد توجه إلى أرض «تيمه » Tameh لكى يؤميها ويطبح بها «إلى الركن الغربي من السهاء » . وسار حرخوف فى أعقابه و «أخذ يهون عليه حتى صار يبتهل بالدعاء الآلهة جميعاً من أجل الملك » . هاتان العبارتان لا بد وأن تكونا من أقوى العبارات إثارة للخاطر فى الأدب المصرى برمته .

وعاد خرخوف ومعه ثلاثمائة حار « محملة بالبخور والأبنوس والحكنو (أيا كان هذا) والحبوب ، والفهود (أعتقد أنه يعنى جلود الفهود إذ من العسير أن تضع فهداً حياً على ظهر حار) والعاج ، وعصى الرماية ، وكل ما تغله الأرض من طيبات » . كما عاد ومعه عدد كبير من أهل « يام » إلى بلاط الملك ، ولكن ليس من الواضح إذا كان هو لاء قد جاءوا بصفة حراس أم أسرى . وعلى كل ، فقد أثر منظر حاشيته فى نفوس زعماء القبائل النوبية المعادية إلى حد ما لدرجة أن زعيمهم أهدى إليه بضعة رءوس من المشية وصاحبه خلال مرتفعات النوبة العليا غرب اللهر لأن حرخوف كان

«أبرع وأكثر يقظة من أى أمير أو رفيق أو قائد قافلة أرسل إلى يام من قبل ». ولا بد أن الملك سر لعودته كذلك ، لو أننا صدقنا الأمير حين يحبر نا أنه عندما اقترب من القصر الملكى وهو يبحر شمال النهر بعث جلالته بأحد النبلاء جنوب النهر ومعه سفينة محملة نحمر البلح ، والكمك ، والحمز ، والجعة . وكان استقبالا ملكياً . ويوقع حرخوف بهذه العبارة : « الأمير ، حامل أختام الملك ، الرفيق الأوحد ، الكاهن المزود بالطقوس ، أمين خزانة الاله ، عضو المحلس الحاص الذى وكلت إليه المراسيم ، حرخوف المبجل » . وأن الإنسان ليتساءل كم رفيق أوحد كان للملك فى الوقت نفسه ، كما يتبادر إلى ذهنه أن ثمة تغييراً طفيفاً قد طرأ على الألقاب التي مخلعها الملوك فى أنحاء العالم على رجال حاشيبهم فى الحمسة آلاف سنة الأخيرة .

ولكن العمل المحيد الذي توج به «حرخوف» أعماله جاء على أثر ذلك ، إذ أن آخر أمجاده تتمثل في رحلته الرابعة في عهد آخر ملوك الأسرة السادسة ، الملك « يبيى الثانى » . وفي طريق عودته من هذه الرحلة وصلته رسالة من الملك . وقد اعتر حرخوف مهذه الرسالة للدرجة أنه أمر بنقلها على واجهة مقبرته . والواقع أن المقبرة كانت قد انتهت في الوقت الذي تسلم فيه الرسالة ، ذلك لأن جميع النبلاء ذوى المكانة البارزة كانوا ينفقون بعض وقتهم وثروتهم في إعداد مقبرة تليق بهم ، وكان ذلك يشغل وقتهم إبان أفضل سبى حياتهم . وهكذا اضطر حرخوف إلى أن يفرد مكاناً في أقصى اليمين من واجهة مقبرته ليحفظ لنا الرسالة الملكية الوحيدة الكاملة التي وصلت إلينا من الدولة القدعة : « مقتضى الأمر الملكي ، في السنة الثانية ، الشهر الثالث من الفصل الأول ، اليوم الحامس عشر . مرسوم ملكي إلى الرفيق الأوحد ، الكاهن الملم بالطقوس وقائد القافلة ، حرخوف » .

« لقد اطلعت على مضمون رسالتك التي بعثت بها إلى الملك في قصره تبلغه فيها بأنك قد عدت في أمان من « يام » مع جيشك ، ولقد ذكرت في رسالتك أنك قد أحضرت معك هدايا عظيمة رائعة منحها « حتحور » ربة « أعمو » إلى قرين ملك مصر العليا ومصر السفلى ، « نفر كارع » الحالد إلى الأبــــد .

وذكرت في رسالتك أنك قد أحضرت معك قرماً راقصاً من بلاد « أختيو » يشبه ذلك القرم الذي عاد به حامل أختام الآله من بلاد « بونت » في عهد « اسيسي » . لقد كتبت إلى جلالتي تقول : « لم يحضر أي زائر آخر أنا إلى « يام » مثيله من قبل قط » . ( وهنا يمندحه الملك لتفانيه في أداء واجبه ثم يواصل حديثه في قلق ) اتجه في الهر شمالا إلى القصر في الحال . وأحضر معك هذا القرم ، أحضره حياً ، مرفهاً ، صحيح البدن من أرض « أختيو » لكي يؤدي رقصات الآلفة ، وليدخل السرور على قلب ملك مصر العليا والسفلي ، نفر كارع ، الحالد إلى الأبد . وحيما يصعد على ظهر السفينة معلك فلتمن أناساً موثوقاً بهم يظلون بجواره في كل جانب من جوانب السفينة ؛ ولتحذر لثلا يسقط في الماء . وعندما يأوي إلى فراشه في الليل فلتمن أناساً أمناء ينامون بحواره في غرفته ، ولتعاين مكان نومه عشر مرات كل ليلة . اشد ما ير خب جلالتي في رؤية هذا القرم أكثر من رغبتي في رؤية كل هدايا بلاد سيناء وبلاد يونت . وإذا ما وصلت القصر وفي رفقتك هذا القرم حياً ، مرفهاً ، صحيح البدن ، فإن جلالتي سيفعل من أجلك أكثر مما فعلوا من أجل حامل ضحيح البدن ، فإن جلالتي سيفعل من أجلك أكثر مما فعلوا من أجل طامل أخترا مما الآله في عهد « اسيسي » فإن ولع جلالتي برؤية هذا القرم الشديد » .

ونعتقد أن القرم وصل سالماً وأدى مهمته بما يرضى جلالته ، وإلا لما وجدنا الخطاب منقوشاً على المقبرة . وكتب صديقنا « لاپورت» وهو فرنسى سار فى النيل هابطاً فى قارب من المطاط ، معلقاً على إحضار رجل الأدغال الصغير إلى البلاط فى « ممفيس » قائلا : إن إحضار قرم إلى مصر القديمة لا يثبت أن المصريين كانوا على معرفة بأعالى النيل ؛ بل يبرهن بالأحرى على أنهم كانوا يعلمون مدى الصماب التى تواجه المسافر فى هذه البقاع ، حيث إن القرم كان نادر الوجود وشبئاً يثير الإعجاب إلى هذا الحد . ولا بد أن المنطقة التى كان يسكها الأفزام كانت أكثر اتساعاً فى تلك الأيام ، ومع

ذلك فإن هذا القرم بالذات لم تستول عليه بعثة حرخوف فى موطنه الأصلى من الغابات ، إنما انتقل من قبيلة إلى قبيلة عن طريق المقايضة .

ويعتقد الأستاذ «آركل» أنه ليس من المحتمل أن يكون حرخوف قد سار محاذاة النيل مطلقاً ، حيث إنه سافر مع عدد كبر من الحمير وغادر أسوان «عن طريق الفنتن» . وهذا الطريق يتصل بطريق القوافل القديم عبر واحتى « دنقل » و « سليمة » حتى يصل إلى دارفور الحديثة التى تقع جنوب خط عرض الحرطوم وعلى بعد خسائة ميل غرب النيل . ولا بد أن يكون قد وصل إلى المكان الذي يعرف باسم « الفاشر » فى الوقت الحالى ، وهو يعد خسن درجة عرض جنوب الموقع الذي تظهر فيه أول بوادر الحياة النباتية التى تعتمد على الأمطار فى وقتنا الحاضر . والرحلة يمكن القيام بها حتى فى وقتنا هذا ، إذا ما قام بها أناس متمرسون . ومن هذا المكان أصبح «حرخوف » على اتصال مباشر يمكنه من المقايضة مع القبائل التى تعيش فى الأدغال المتدة حتى الكونغو ، مصدر البخور ، والأبنوس ، والحكنو ، وعصى الرماية ، وكل ما تغله الأرض من طيبات .

وهكذا ينبغى ألا يتبادر إلى ذهننا أن النهر كان الطربق الوحيد المؤدى إلى الجنوب المعروف لدى قدماء المصريين ذلك أن طبيعة النيل جنوب وادى حلفا تجعله يكاد يكون عديم النفع بالنسبة للنقل المائى الثقيل. ففي جنوب وادى حلفا مباشرة يوجد الجندل الثانى وهو سلسلة طويلة منيعة من الجزر الصخرية ذات سيول متدفقة كفيلة بأن تنزع قاع أقوى القوارب. وهناك ستة جنادل رئيسية ، وليس في مقدور أية حملة تجارية تنشد الربح أن تعامر بنقل البضائع جنوباً أو شمالا . ولا تستطيع سوى الحملات العسكرية أن تتحمل النسبة الكبيرة من الحسائر في السفن والتي لا بد من حدوثها ؛ ولقد استطاعت هذه الحملات تحمل تلك الحسائر في فخر وكبرباء سملهما التاريخ في إسهاب ، منذ عصر الفراعنة حتى عصر اللورد كتشر .

وصل كتشر إلى الخرطوم، جنوب الشلال (الجندل) السادس، ولكنه اضطر إلى أن يقيم خطآ حديدياً اختصر طريق الجندل الثانى والثالث والرابع . والكن الفراعنة لم ينجحوا فى الوصول إلى أبعد من الشلال الرابع قط . وكانت حدودهم تتفاوت ما بين أسوان أيام ضعفهم ، والشلال الثانى أيام قوبهم وبأسهم . وفى عصر الدولة القديمة كان يبدو أبهم قانعون بالوقوف عنسد «الفنتين» ، وهى أسوان الحديثة ، وبتسيير الحملات التجارية أو قطع أحجار الجرانيت ، والقيام محملات تأديبية بين حين وآخر . وبالإضافة إلى ذلك يبدو أبهم قد احتفظوا عراكز للتجارة مثل «أبقور» .

ومن الطبيعي أنهم كانوا يستخدمون الجزء الكبير الصالح للملاحة

من البحر المتوسط إلى الفنتين ، وحتى إلى الجندل الثانى ، وذلك لنقل معظم البضائع فى كلا الاتجاهين ، ولكن عند الجنادل كانت تنقل البضائع إلى قوارب صغيرة أو الأرجع أنها كانت تنقل إلى الشاطئ ثم تنقل عن طرق القوافل . وبعض هذه الطرق كانت تسبر بمحاذاة النهر لكى تتجنب المنحدرات الوعرة ، والبعض الآخر كان يتجه ناحية الجنوب الغربي إلى «يام» كما رأينا ، على حين كان البعض الآخر يتوغل فى جبال الصحراء الشرقية حيث كانت توجد بعض مناجم الذهب . وكان هناك طريق كهذا على مقربة من المركز النجارى فى أبقور ، مما يعلل وجود هذا الموقع .

وكانت القوافل عرضة داعاً للهجوم عليها وفرض الأتاوة بواسطة القبائل المنشرة على طول الطرق ، وهذا هو أحد الأسباب التي أدت إلى إرسال بعض الحملات التأديبية ضدهم ، وقد قاد نبيل آخر من نبلاء أسوان ، هو «پيي نخت» Pepi Nakht حملتين من هذا النوع في عهد «پيي الثاني » الله اللهي بعث به «لكي يضرب على أيدى الواوات والأيرثت» وهم من سلالة الخموعة (A) في بلاد النوبة السفلي . وقد ضرب على أيديهم حتى خضعوا له خضوعاً تماماً ، وأحضر زعماءهم إلى بلاط الملك حيث سبحوا محمده . وبروى «بيي نخت» أيضاً : «بعث بي جلالته إلى بلاد «البدو» «قد تكون خليج السويس ) لكي أعود بحثة الرفيق الأوحد ، أمير البحر ، قائد القوافل «إن النوكجت» الذي كان بهي سفينة لبلاد پونت حييا قتله البدو ، سكان الرمال، وقترا من معه من الجنود الذين كانوا تحت إمرته » .

كانت التجارة الحارجية إذن تواجه أخطاراً جمة ، حتى قبل إنزال السفينة إلى البحر ، وتؤكد هذه القصة أن التجارة مع بلاد پونت كانت فى العادة ، إن لم تكن بصفة دائمة ، تتم عن طريق البحر ، على الرغم من أن المصرين لم يغامروا فى الأحوال الأخرى بالتوغل فى عرض البحار . كانوا على قدر كاف من المهارة ، وكان لديهم من العزم والإقدام ما مجعلهم محارة بارعين ، ولذا لا بد أنه لم يتوفر الدافع الذي محتهم على ركوب البحر . لم يكن



لعبة «الدامة» يرجع تاريخها إلى مئات السنين . ورقمة «الدامة» عبارة عن حفر صغيرة فى التراب ، وتحل قطع الحجارة وكسر الخزف محل قطع اللمب . وقد عثر على رقمات من الخشب وقطع لألعاب ءائلة فى المقايم ا

يوجد قايل من الحوانيت فى القرى النوبية . وبدلا من ذلك ينتقل البدال من قرية إلى أخرى فى قاربه مناديًا على بضاعته أثناء مروره . ويرى فى الصورة الناجر وقد أزّل « صقالته » فى قرية من القرى معلناً استعداده للهيج





تطل جدران المنازل النوبية بالطين ثم تطل بالجير بعد ذلك . وتشاهد الأوانى الخزفية ملصقة فى الجدران بغرض الزينة . ويرجع أصل بعض التصميمات الخاصة بالمنازل إلى عهود غابرة وهى ذات أهمية كبرى بالنسبة لعلماء الأجناس البشرية من الوجهة الاجهاعية





بعض أطفال قرية من قرى النوبة

تمصرت أزياء المرأة النوبية إلى حد كبير إبان الماثة سنة الأخيرة





بعض رجال وشيوخ قرية نوبية يجلسون فى الشمس يراقبون السفن وهي تمر بهم ويتجاذبون شَى الأحاديث

مؤلف الكتاب يتحدث إلى بعض النوبيين



ثمة شيء بجابونه من أوربا لا يستطيعون الحصول عليه من «يام» أو بلاد «كوش». ولم يعانوا أزمات اقتصادية تدفع بهم إلى البحث عن أسواق عبر البحار . ولم يسمعوا قط عن النضخم في الإنتاج ، كما لم يكن لديهم أسواق عالمية . إن الحاجة إلى هذه الأشياء كلها هي التي دفعت بالأجيال اللاحقة إلى ارتياد الأجزاء المحهولة من العالم . وليس المكتشف المغامرسوى وليد لحاجات الوطن ، ولا يولد هذا المكتشف قبل أوانه . ونحن معشر أبناء الثورة الصناءية لا يحق لنا أن نتيه على قدماء المصريين لأننا قمنا مهذه الأشياء – لأننا اهتدينا إلى منابع النيل ، الأمر الذي لم يصل إليه القدماء ، ذلك أن المصريين لم يتساءلوا حتى عن المكان الذي ينبع منه النيل ، بل يكفى أنه موجود ، هبة من الله . وكان هذا كافياً ، فليس ثمة حاجة إلى الذهاب أبعد من ذلك . أما نحن فقد كنا في حاجة إلى إفريقية ، ولا ا تدافعنا من أجلها عندما جاء الأوان . وكان في مقدورنا أن مهتدى إلى منابع النيل قبل الآن لو كان هذا هو كل بغيتنا .

وتوجد مقبرة «يبيي نحت» بن المقابر القائمة على جانب التل المواجه لأسوان . وما زالت هذه المنطقة رهن البحث ، وينبغى علينا أن نعلم المزيد عن المشر وعات التجارية الحاصة بالدولة القديمة . ولقد علمت من مصدر موثوق به فى أسوان أن « الأستاذ أيدل » Professor Edel الألماني الذي كان يقوم بدر اسة هذه المقابر ردحاً من الزمن ، عثر على مقبرة أخرى غبر مهروفة فى شتاء ١٩٦٠ – ١٩٦١ علمها نقوش مثبرة للاهمام ، فى حالة سليمة . وسوف تظل المعلومات الجديدة – التي يمكن أن تمدنا بها هذه النقوش – سراً أثرياً معلقاً حتى تنقل النصوص كاملة ثم تنشر .

كان «يبيى نخت» من أو اخر نبلاء أسوان ، إذ بنهاية عصر مليكه ، نحو عام ٢٢٤٠ ق . م ، انهارت السلطة المركزية فى مصر ، وكان هذا نهاية ما يعرف باسم الدولة القديمة . وجاء على أعقاب ذلك العصر الوسيط الأول الذي يمكن أن نطلق عليه «العصر الأول غير المعين » ، ذلك أنه حيى الحبراء

لا يستطيعون أن يتبينوا على وجه التأكيد الاضطرابات التي سادت الأسرات من السابعة إلى العاشرة فى مصر . ويكفى أن نذكر أن البلاد قد مزقتها الحلافات الداخلية على السلطة ، وأنها انقسمت على نفسها نتيجة لنطاحن الأمراء فيا بينهم ، مما أدى إلى ضعفها حيال الندخل الأجنى .

أما فى الجنوب فلم يكن ثمة تدخل من جانب سلالة « المجموعة (A)». ومن المحتمل أن يكون تأديب « پيپي نخت » لقبائل و او ات و اير ثت تتمه لما بدأه من تأديب « چر » Jer حيما جعل من جبل الشيخ سلمان شاهداً على ما بدأه من تأديب لسكان بلاد النوبة السفلى . وعلى أية حال ، لم نعد نسمع عن المجموعة، فقدانهى أمر هم وتلاشوا من التاريخ . أما بقية المعلومات التي كان يمكن أن نلم ما فيا يختص بالمجموعة (A) فإنها مطمورة في رمال النوبة في انتظار الفيضان (۱).

وقد جعل صعف مصر في ذلك الوقت من اليسير على شعب آخر أن يدخل البلاد ويحل محل المجموعة (A) أو يندمج مع ماتبقى من أفرادها . وقد أطلق علماء الآثار اسم « المجموعة (C) » على هذا الشعب الجديا، وهو يشبه المحموعة (A) ، من الناحية الجمانية ، إذ أن كلا الشعبين ينتميان إلى الجنس الأسمر تذبحر المتوسط، كما أن الحزف الحاص بالمحموعة (C) يشبه الحزف المصرى فيما قبل الأسرات. ويعتقد الأستاذ « آركل » أن من المحتمل أن موطن « المجموعة (C)» قبل أن تنتقل إلى بلاد النوبة كان في الجنوب عامة ، لا في و ادى النيل فحسب وأنها انتشرت على كلا جانبي الوادى ، حيث عثر على بعض آثار حضارة وأنها انتشرت على كلا جانبي الوادى ، حيث عثر على بعض آثار حضارة وتم الملشية التي تنحر في الجنازات حول مقابرهم ، في احتفال كبير . وبوس الماشية التي تنحر في الجنازات حول مقابرهم ، في احتفال كبير . وحوس الماشية التي تنحر في الجنازات حول مقابرهم ، في الحتفال كبير . الحجارة . وكانت الجثة توضع في وسط حفرة صغيرة في الأرض ، ثم تملأ المائرة بالرمال فتبدو وكأنها كعكة ضخمة مستديرة . ومن المجتمل أن تكون الدائرة والمرمال فتبدو وكأنها كعكة ضخمة مستديرة . ومن المجتمل أن تكون المعتمل أن تكون المدائرة وكانه كلي قبلاء الله المنال فتبدو وكأنها كعكة ضخمة مستديرة . ومن المجتمل أن تكون المحدود المورة على الأرض ، ثم تملأ الدائرة والرمال فتبدو وكأنها كعكة ضخمة مستديرة . ومن المجتمل أن تكون المحدود المحدود

<sup>(</sup>١) بمجىء الفيضان تفتح بوابات خزان أسوان فنتدفقالمياء منه وتنحسر عن جانب كبير من الأرض على جانبى النيل النوبي .

قد شيدت أصلا محروطية الشكل ، ثم بعد ذلك بنيت غرفة من الحجارة دفنت فيها الجثة ، فى وضع القرفصاء دائماً ، بدلا من الحفرة التى كانت تعمل فى الأرض ، كما أضيف إليها هيكل على الجانب الشرق للمقبرة لتقديم القرابين ه وهذا الهيكل ما زال باقياً فى شكل بدائى فى بلاد النوبة ، ذلك أنك ترى مقصورة صغيرة من الحجارة ناتئة من السور الذى محيط بمقابر المساحين وتحتوى على قدور من الماء . ومن المو كد أنها خير قربان يقدم إلى الروح فى هذه البقعة الجافة . أما فى مقابر الفقراء ، فتوضع هناك قدور الماء بصفة فى هذه البقعة الجافة . أما فى مقابر الفقراء ، فتوضع هناك قدور الماء بصفة دائمة ، إذا لم يكن ثمة مقصورة . وأحياناً تكون القدور عتيقة للغاية ، وغالباً ما تكون مسروقة من مقابر قديمة . وهكذا يعلى عالم الآثار من الطمع فى المحصول على العاديات وغير ذلك من المشكلات .

وقد عثر بجوار بعض مقابر « المحموعة (C) » على أعمدة حجرية وقد نقشت علىها رسوم بعض الماشية ، كما عثر على أعمدة ونقوش مشانهة على مقربة من بعض المقابر المقامة على أكمة فى أقصى الغرب من الصحراء ، مما يدل على احهال أن هذه المحموعة العنصرية قد امتلت عبر إفريقية أو تنقلت بين أرجائها . وهذا دليل آخر على وحدة إفريقية من الناحية الأثرية . وإذا فقدنا المفتاح المتمثل فى بلاد النوبة فإن أبواباً عديدة فى أماكن سحيقة سوف تظل موصدة إلى الأبد .

ومن المختمل أن تكون هذه المجموعة الحاصة من هذا الجنس قد اضطرت إلى الانتقال إلى وادى النيل فى بلاد النوبة بسبب جفاف مراعبها فى الأرض التى أصبحت الآن صحراء جرداء فى أنحاء الجنوب ؟ وهى نفس البلاد التى اجتازها «حرخوف» فى رحلاته الشهيرة إلى «يام» . وقد يكون هؤالاء الناس من سلالة شعب «تيمه» Temeh الذى توجه إليهم زعيم «يام» لكى يطيح بهم إلى الركن الغربي من السهاء . ويقول «آركل» إن من المرجح أن اسم «تيمه» لا يز ال بطلق على شعب «تاما» الذى يقيم فى هذه الأماكن حتى الآن ؛ كما أن من الغرابة عكان أن اسم «ايرثت» ، وهو الشعب الذى نكل

به «پیپی نخت» والنی مر بأرضه «حرخوف» عائداً ومعه ثلاثمائة حمار محملة ، یشبه اسم «أورتی» Urti ، وهم قوم یتکلمون لهجة نوبیة فی الوقت الحساضر .

وقد سنحت الفرصة للمجموعة (C) أن تدخل بلاد النوبة نتيجة لضعف مصر ، ومحتمل أن يكون الدافع الذى اضطرهم إلى الاكتشاف والاحتلال دافعاً اقتصادياً – أى جفاف أرضهم وجدها – حيماً كانت تلك الأرض . وبجب ألا يتبادر إلى أذهاننا أن أرضهم في هذه الحالة كانت تلك الأرض . إنما كانت أرضاً زراعية ، إنما كانت أرضاً من المراعي المكشوفة ، ذلك أن هؤلاء الناس كانوا رحلا بلا ريب . وحيها اضطروا في بلاد النوبة إلى أن يعيشوا على مقربة من موارد المياه ، استقروا بعض الشيء ، كما يدل على ذلك التحسن الذى طرأ على بناء مقابرهم . وتستطيع أن ترى شواهد صغيرة على انتقالهم من حياة التنقل إلى حياة الاستقرار عن طريق دراسة بعض الأدوات التي خلفوها – فمثلا نجد أن النقوش المتعرجة التي توجد حول عنق قدور الفخار الحاصة بالمخموعة مأخوذة أصلا من الحزام الجلك الذى كان يوضع حول القرعة . فإن الرحل لا يفضلون استخدام الأواني الفخارية إذ أنها تكسر بسهولة .

وبعد ذلك بعشرين قرناً ، كتب «سترابو » عن «الأثيوبيين » فى كتابة الجغرافيا فى سياق الحديث عن الأحوال السائدة قبل ميلاد المسيح ببضع سنوات : «أنهم محيون فى الواقع حياة شاقة ، يسبرون عراة الأجسام ويتنقلون من مكان إلى مكان ». ولكن «سترابو » لم يذهب قط إلى أبعد من أسوان لكى يلقى نظرة على الأحوال بنفسه ، وكان يصف أهل «مروى » Meroc لكى يلقى نظرة على الأحوال بنفسه ، وكان يصف أهل «مروى » لشعوب الذين كانوا يعيشون جنوباً استناداً على الأقاويل . والحقيقة أن كل الشعوب اتى وفدت إلى الوادى فى أوقات متفاوتة كان لزاماً علمها أن تنفض عنها عادات الرحل وتستقر فى وقار ، من عهد ما قبل الأسرات حتى دخول العدب ،

وقد تسرب بعضأفراد المحموعة (C) واستقروا شمال شلال أسوان. وقد

عثر الأستاذ «يونكر » Junker النساوى على أحد مدافن المحموعة (C) فى «القوبانية » ، فى الصعيد منذ خسين عاماً . ومحتمل أن يكون هذا هو المكان الذي توقف عنده أفراد هذه المحموعة تحت ضغط أمراء طيبة الذين كانوا محاربون منافسهم فى أسفل النهر . وقد كتب النصر لهؤلاء الأمراء آخر الأمر ، وكانت الأسرة الحادية عشرة التي أسسوها حوالى سنة ٢١٥٠ ق . م هى بداية الدولة الوسطى .

وقد انخذ احتلال المصريين للنوبة حينته طابعاً حربياً أكثر خطورة عن ذي قبل ، وامتدت الحدود في الهابة إلى الشلال الثانى . ويوجد شمال هذا الشلال مباشرة ، وعلى بعد ستة أميال غربي جبل الشيخ سلمان ، تل آخر من الحجر الرملي له شكل هرمي وعليه نقوش ورسوم (مخربشات (۱۱) عديدة ، وهي الاسم الذي يطلقه علماء الآثار على الكتابة والرسوم العشوائية ، فالطالب الذي عفر اسمه على قمطره يقوم بعمل عشوائي . ومن الحكمة أن أطلق على هذا التل اسم «التل الهمروغليفي» وقد تناولته يد الإنسان منذ أقدم العصور ، وهن النقوش والرسوم هي الكتابات العشوائية التي كان يدومها العال والكتبة . ومن العسر أن تقرأ هذه النقوش في معظم الأحوال ، شأن المخربشات التي توجد على الجدران في وقتنا هذا . وقام الأستاذ «تشرني» Cerny الأستاذ بومن العندون المنقوش . ومن المناذج التي تمثل هذه النقوش توقيع يرجع إلى عهد المملكة الوسطى : «حامل الأحجار لبناء موائد القرابين ، « اميي » . وتوجد نقوش وكتابات مشامة ترجع إلى عهد الدولتين القديمة والوسطى محفورة على جبل الشيخ سلمان نفسه ، مما يدل على أن عمال الدولة القديمة كان في مقدور هم أن ممارسوا أعمالم حتى الشلال على أن عمال الدولة القديمة كان في مقدور هم أن ممارسوا أعمالم حتى الشلال الدولة القديمة كان في مقدور هم أن ممارسوا أعمالم حتى الشلال الذي المناء المؤونة الشيخ سلمان الدولة القديمة كان في مقدور هم أن ممارسوا أعمالم حتى الشلال الدولة القديمة كان في مقدور هم أن ممارسوا أعمالم حتى الشلال الذي المؤونة القديمة كان في مقدور هم أن ممارسوا أعمالم حتى الشلال الدولة القديمة كان في مقدور هم أن ممارسوا أعمالم حتى الشلال الدولة القديمة كان في مقدور الم أن مارسوا أعمالم حتى الشلال الدولة القديمة كان في المدولة القديمة كان في المدولة القديمة كان في المدولة المدولة القديمة كان في المدولة القديمة كان في المدولة المدولة النقوش وكتابات مشاهة ترجع الشرفة المدولة المدولة القديمة كان في المدولة القديمة كان في المدولة المدولة المدولة القديمة كان في المدولة المدو

وقد تخيل « الله كتور ريزنر » Dr. Reisner ، إبان عملية المسح الأثرى

<sup>(</sup>١) مخربشات ترجمة كلمة graffiti وهي عبارة عن نقش الشخص اسمه أو غير ذلك على مكان على سبيل التذكار .

التى تمت سنة ١٩٠٨ ، نتيجة لما تقدم و نتيجة لما عثر عليه من محتويات القبور، صورة لسكان المجموعة (C) في النوبة السفلي تمثلهم قوماً يعيشون في أمن و رغد تحت ظل الاحتلال العسكرى المصرى، آمنين غائلة هجات الشعوب الحمجية إلى الجنوب من الهر. و رأى في المجموعة (C) شعباً بسيطاً منعز لا يعيش في طمأنينة سياسية ، شأن النوبيين الذين كان يراهم من حوله منذ خسين عاماً خلت ، قبل أن تتلف أراضيهم نتيجة لإقامة سد أسوان . إذ كانوا يعيشون على الزراعة ، ينبتون النخيل ، ويصنعون السلال ، ويقومون محدمات النقل النهرى ، ويبحثون عن عمل خارج حدودهم . ويقول « ريز نز » إن أدواتهم المستوردة كانت كلها مصرية ، ثم يضيف قوله : « ولكن الثقافة المحلية بقيت المستورة كانت كلها مصرية ، ثم يضيف قوله : « ولكن الثقافة المحلية بقيت لا يستطيع أن ينتج أو حي يستفيد فائدة كاملة من نتاج ثقافة أعلى من ثقافته لا يستطيع أن ينتج أو حي يستفيد فائدة كاملة من نتاج ثقافة أعلى من ثقافته ينبغي علينا ، من وجهة نظر التاريخ ، أن نعتبره على حالته السالفة » .

ومن المحتمل أن المحموعة (C) لم ترد أن تنتج وتستفيد من نتاج حضارة أخرى أرفع من حضارتها . وربما كانت تعارض تلخل المصريين في عزلها . وقد ساد رأى «ريزنر» القائل بأن المحموعة (C) كانت تعيش في رخاء ، كما هو الحال مع المحتمعات الحالية في بعض الأقطار التي أنشأت فيها الدول الكبرى قواعد صاروخية استر اتيجية ، ساد هذا الرأى لبضع سنوات ، ومع ذلك فإنه لا يحلو من متناقضات . حقيقة إن شعباً ميسراً لا يستطيع أن يتجنب التأثر \_ إلى حد ما \_ بأص قائه الذين يقومون على حايته ، ولكن الصورة تبدو معكوسة تماماً ، ذلك أن الأشياء المستوردة من مصر والتي عبر عليها في المقابر لا تزيد على السلع التي قد يبيعها الباعة المتجولون العابرون ؛ ورفض خز افو المحموعة في إصرار أن يسمحوا الأسلوبهم التقليدي أن يتأثر أقل تأثر بأسلوب صناعة الحزف المصرى الذي كان يفوق أسلوبهم . ويبدو أن قوات الاحتلال والسكان المحلين لم يتآخوا تماماً . فها لاريب فيه أنها كانوا قوات احتلال فعلا . وتدل حفائر مدافن المحموعة (C) في «القوبانية » أن هؤلاء القوم قد وفدوا

إلى بلاد النوبة قبل احتلال الدولة الوسطى لها ؛ ولذا لم يدخلوا تحت الحاية طواعية مهم . ويرد في كتابات « واليس بلدج » Wallis Budge ذكر نقوش حجرية للملك « منتوحتب » أحد ملوك الأسرة الحادية عشرة تمثله واقفاً فوق خسة عشر قوساً ترمز إلى خمس عشرة قبيلة همجية قلد أخضعها الملك لسلطانه ؛ كما تشير نقوش أخرى إلى الغزوات التي تمت في عهد الأسرة الحادية عشرة في بلاد النوبة والتي محتمل أن يكون عملها احتلالا دائماً . وعلى كل فقد كان ثمة استيلاء على البلاد بالقوة ؛ وقد دون في عهد الأسرة الثانية عشرة أن موسمها « امنمحات الأول » وفد إلى البلاد « لكي يتغلب على الواوات » . موسمها « امنمحات الأول » وفد إلى البلاد « لكي يتغلب على الواوات » . كما أن هؤلاء الملوك وخلفاءهم أقاموا شبكة من التحصينات ليس لها نظير في أي مكان في أي مكان في أي عصر ، حتى أيام إقامة القلاع والحصون في أوروبا في الحصر الوسيط .

وبما أن المحموعة (٢) قد وصلت قبل أن تبيى هذه الاستحكامات، وبالنظر إلى تلك الحملات العسكرية المدونة فى بلاد النوبة ، فقد بدأ «آركل » وآخرون معه فى الاعتقاد بأن هذه القلاع لم تشيد حاية الممجموعة (٢)، بل وقاية ضدهم، ولو جزئية على الأقل . والحقيقة أن السكان المحلين كانوا يعمر ضون على استغلال بلادهم بواسطة قوة استعارية، كما كانوا يرون فى القوافل المصرية المحملة بالبضاعة والأحجار فرصة طيبة لأعمال القرصنة وقطع الطرق ، مما اضطر المصريين إلى إقامة استحكامات ضدهم لحاية خطوط مواصلاتهم إلى الجوب .

وكما هو الحال مع المحموعة (A) ، فإن القليل من الحفائر فقط قد تم فيا يختص بالمحموعة (C) . وينبغي علينا ألاننسي أن عليات المسح الأثرية في الماضى كانت تنحصر في خط المياه المرسوم الذي تصل إليه كل تعلية من تعليات السد لدرجة أن ما تبقى من الأماكن فوق المستوى الحالى لمياه سد أسوان نادراً ما جرت فها أعمال التنقيب . وبصرف الظر عن «القوبائية» وهي

الموقع المصرى ، فإن أغلب المعلومات التي حصلنا علما عن المحموعة مصدرها الجبانات التي يرجع تاريخها إلى الدولة الوسطى والتي عثر علمها « شتيندورف » Steindorff عام ۱۹۱۲ ، والتي قام بحفرها عام ۱۹۳۱ . وأحياناً ما يستغرق الكشف عن أسرار العالم الأثرى وقتاً طويلا . والواقع أن هذه الجبانات هي جزء من منطقة كبيرة استخدمت للدفن ، وبرجع تاريخها إلى الدولة الوسطى ، وتمتد حتى العصور الرومانية ، وتقع بالقرب من « عنيبة » على ثلثي الطريق بين أسوان ووادى حلفاً . وقد عبر « آركل » سنة • 1**٩٥٠** على بعض الآثار التي تدل على وجود موطن من مواطن المجموعة (C) عند « فرس غرب » شمال وادى حلفا . وقد رأى حلقات من الحجارة تدل علىمعالم أكواخ منالعشب، ثم ربط بينها وبينالقطع الخزفية للمجموعة (A) ، والأسلحة المصنوعة من الظران ، ومعدات صناعة الحرز ، ومثقب صغير قرمزى اللون، وبعض الحرز من العظام . وتشير قائمة مصلحة الآثار السودانية الحاصة بالمواقع المهددة بالغرق إلى هذا الموقع على أنه قد تم حفره ، ولكنني لم أعثر بعد على النتائج التي نشرت فيما يختص بهذا الموضوع . وعند « دبيرة شرق » على الجانب الآخر من النهر ، توجد مقبرة ينبغي أن تزودنا ببعض المعلومات الحاصة بالمحموعة (C) . وهذه المقبرة تدخل في نطاق المساحة التي خصصت للبعثة الاسكندناوية المشتركة في الأزمة الحالية . كما توجد مقابر أخرى تخص هذه المحموعة عند « فرسُ شرق » تشير إلها القائمة السودانية على أنها «حفرت جزئياً » ؛ وعند الطرف القصى من المنطقة المهددة ، أى عند « فوكة شرق » توجد بعض المقابر النوبية التي ترجع إلى الدولة الوسطى وقد تم حفر جزء منها ، بينها آخر موقع في القائمة هو بعض مقابر المحموعة (C) النوبية من عهد الدولة الوسطى عند كوشًا حيث ينُّهمي الفيضان ، وهذا الموقع لم يتم حفره بعد . ولا يسع الإنسان إلا أن يعبر عن أمله في أن يتوفر الوقت والإرادة والرجال لكي يتم فحص هذا كله .

وتوجد في أعلى النيل بعد منطقة الفيضان شواهدعلي وجود المحموعة (C) ،

مثل بعض القطع الحزفية ذات الطابع المميز ، كما توجد رسوم صخرية لبعض الماشية بطريقهم الحاصة . ويعتقد «ريزنر » أن التنفيب فى هذا الاتجاه من النوبة السفلى قد يكشف لنا عن حدود الجنس النوبى فى الدولة الوسطى وصلاته النقافية والعنصرية . ويحتمل أن يكون «ريزنر» محقاً جداً فى هذا الاعتقاد . وقد أدى ذلك به عام ١٩٩٢ إلى أن يمد منطقة المسح الأثرى الذى يقوم به حيى مديرية «دنقلة» فى السودان ، على مقربة من الشلال الثالث ، وعلى بعد حوالى ماتبى ميل جنوب وادى حلفا . ولم يعتر على ما كان يتوقعه . ولكنه غير على شيء مثير للدهشة سوف نتعرض له فى حينه .

وما زالت معظم القلاع قائمة هناك ، وقد تآكلت بقاياها بفعل الرياح كما طمر بعضها بفعل الرمال المتحركة . ولم يزل بعض هذه القلاع يستحق المشاهدة ويترك في النفس أثراً طيباً . وقد أجريت أعمال كثيرة ، من الناحية الأثرية ، في الماضي في هذه القلاع ، وما زال العمل جارياً فيها حتى الآن . ومع ذلك ظل البعض مهملاً ، ولا ممكن إنقاذها من غائلة الفيضان النهائى ، لأنَّها مبنية من اللن الذي لا بمكن نقَّله كما تنقل المعابد المبنية من الحجارة . وقد ورد ذكر أربع عشرة قلعة في إحدى أوراق البردى القديمة، وهي مقسمة إلى مجموعتين على طول النهر ، ومن الواضح أن هذا التقسيم لغرضين محتلفين ففي شمال المحرى ، في المساحة الصالحة للملاحة ما بنن الشلال الأول عند أسوان والثاني عند وادى حلفا ، أقيمت قلاع «كوبان» و «عنيبة» و « فرس » محيث تشرف على مواطن المحتمعات المستقرة في الأرض الزراعية التي وجدت هناك ، وتحمى مراكز التموين والموانئ والنقل النهرى ضد أى عبث يقوم به سكان المحموعة (C) . أما جنوب النهر فيما وراء وادى حلفا فقد أقيمت في براعة سلسلة من القلاع المتصلة ببعضها البعض على صخور صلدة وعلى جزر صغيرة لكى تحمى الممر الوعر للشلال الثانى حتى «سمنة» حيث كانت تنتهي حدود الدولة الوسطى . وكان هذا النظام محمى القوارب الصغيرة التي كانت البضائع تنقل إليها من السفن الكبيرة لاجتياز منطقة الشلال . وهذه

٩٧

(م – ٧) السد العالى فوق النوبة

القوارب لم تكن لتغيب عن نظر قلعة من القلاع ، كما أنها كانت تحمى الطرق القريبة من النهر التي كانت تسير فيها القوافل . أضف إلى ذلك أنها كانت القريبة من النهر التي كانت تسير فيها القوافل . أضف إلى ذلك أنها كانت أقصى مراكز الدفاع للحدود الجنوبية . والباعث الذي يكن وراء كل هذه النقات وأعمال الصيانة لم يكن الحاجة إلى مركز دفاعي على الحدود عند هذه النقطة ، فقد كان من الممكن إقامة هذا المركز بنفقات أقل وفاعلية أكبر عند «باب الفنتين » ، إذ أن بلاد النوبة السفلي لم تكن لتستحق تكاليف ضمها إلى الممتلكات المصرية لذاتها . ولم يكن الباعث كذلك فرض حاية أبوية خالية من الغرض تقوم مها دولة كبيرة تجاه أمة أقل نمواً ، بغرض الأخذ بيدها إلى مستويات أعلى ، تماماً كما عدث في هذه الأيام حين تسارع الدول الكبرى لمنت الدول التي تحت حايبها الحكم الذاتي بمجرد أن يقصر المزان التجاري أو الاستراتيجي عن تحقيق أي ربع . وكان هذا هو الحال مع المصريين منذ أربعة لاف عام خلت ؛ فقد كان الحافز الوحيد هو التجارة ، رغبهم في الحصول على المعاج والأخشاب النفيسة ، وكل ما يغله الجنوب من طيبات . ولكي يضمنوا الحصول على هذه الأشياء ، لا بد أن محافظوا على سلامة الطريق يضمنوا الحصول على هذه الأشياء ، لا بد أن محافظوا على سلامة الطريق يضمنوا الحصول على هذه الأشياء ، لا بد أن محافظوا على سلامة الطريق يضمنوا الحصول على هذه الأشياء ، لا بد أن محافظوا على سلامة الطريق يقدمنوا الحصول على هذه الأشياء ، لا بد أن محافظوا على سلامة الطريق يضمنوا الحصول على هذه الأشياء ، لا بد أن محافظوا على سلامة الطريق يشهد كان الحافز الوحيد قولون هذه الأمر .

ولو أن ( ايقور » كانت حقاً قاعدة للأسرة الثالثة في بلاد النوبة لكان قد انقضى حوالى ألف عام منذ أن أقيم هذا المركز النجارى القوى أيام المحموعة (A) التي كانت مسالمة تدع قوافل الدولة القديمة تمر دون أن تتعرض لها بسوء . وفي العصر الوسيط الأول المظلم لا بد أن « ايقور » كانت قابعة هناك تتآكل بفعل الرياح حتى لم يعد في مقدور الرعاة أن ينبئوك بأمر المردة الذين عفا علمهم الدهر والذين أقاموا هذا المستودع هناك . ولا بد أن أفراد المحموعة (C) من الرحل كانوا يضربون خيامهم في ظل جدر الها المتهدم .

كانت هناك أغنية دينية قدعة تقول : « إن ألف سنة في مرآك ايست إلا أمسية واحدة قد أدبرت » . لم تكن هذه الأغنية تثبر في نفسي سوى التثاوّب بن جدران الكنيسة الصغيرة الباردة في المدرسة . ولكن الآن ،

وبعد أربعين عاماً ، برزت أهميتها : بمثل ذلك ولت فيرات الزمن المذهلة بين العصور في التاريخ المصرى . وأما تاريخنا فتتراحم فيه الأحداث ، فقد وقعت أحداث كثيرة في أوروبا ، وأمريكا ، وباقى العالم منذ هبط «وليم الفاتح» أرض بريطانيا — ولم بمر على ذلك ألف عام بعد . ولكن في بلاد النوبة لم تقع أحداث كثيرة ، بل إن الناس عاشوا ما قدر لهم أن يعيشوا ، دون أن تشغل بالهم الجيوش المحتلة مدى ألف عام . وعلى كل ، فإن هذا يعد عملا له وزنه ، حيما بمعن الإنسان النظر في الأمر ، ومحتمل أنه يتفق مع الغرض من الحياة أكثر مما يتفق مع صنع الأحداث المثيرة . ومما يدعو إلى الغرابة أن الأحداث المثيرة غالباً ما تبدأ باسم المعيشة السلمية .

وهكذا جاء الملك سنوسرت الأول من ملوك الأسرة الثانية عشرة ، حوالى سنة ١٩٧٠ ق . م وأعاد بناء «أيقور » . وكانت «أيقور » موقعاً هاماً ، أحسن اختياره عند المكان الذي يتجه فيه وادى العلاق نحو الجنوب الشرق تجاه مناجم الذهب في الصحراء وتجاه طرق القوافل المؤدية إلى شرق السودان ، ور بما إلى بلاد پونت كذلك . وهذا هو ما عثر عليه « س . م . فعرث » بعد الحفائر التي قام مها إبان عملية المسح الأثرى عامي ١٩٠٨ – ١٩٠٩ كما سبق ذكره . وقد عارض البعض رأيه القائل بأن أيقور يرجع تاريخها أصلاً إلى الأسرة الثالثة ؛ ويقول آخرون بأن أيقور قد أسست وأعيد بناؤها على طراز آخر في عهد الأسرة الثانية عشرة . وفي كلتا الحالتين قام «سونسرت الأول » ببناء قلعة حصينة عند « كوبان » في مواجهة أيقور لحاية هذا المركز . وقد كتب « ماسپيرو » يقول : « هنا كانت تقوم مدينة عتيقة ، في الوقت الذي لم تكن فيه بلخيس التي تقع في مواجهها إلا ضاحية جديدة » . وكتب «و بجل» عن « كوبان » منذ خمسين عاماً : « هذه القلعة المهدمة تعتمر من أقوى المناظر تأثيراً في النفس في بلاد النوبة ، ذلك أنها تعيد إلى المخيلة عهوداً ضائعة بطريقة يعجز عنها أي معبد من المعابد . هذه الجدران المحطمة الشاحبة ، التي ما زالت تشمخ إلى ارتفاع كبير ، وبطانة الخندق المتصدعة ، والخندق نفسه ،

والطريق المغطى ، كل هذه تعيد إلى ذهن الإنسان صوراً لمناحى النشاط فى مصر القديمة ». ثم يقول إن الجدران كانت مبنية من الطوب اللبن ، ويبلغ سمكها عشرين قدماً وارتفاعها ستة وعشرين ، ويحيط بها خندق أو حفرة جافة منحوتة فى الصخر . وكانت البوابات فى الشهال والجنوب محاطة من جانبها بأبراج بارزة إلى الداخل تاركة فرجة لا يبلغ عرضها سوى عشر أقدام فحسب تستعمل للدخول إلى القلعة . وكان الوصول الدائم إلى النهر يتم بواسطة طريق مغطى ، وحذا الطريق مبطن ومسقوف بحجارة صلدة ومغلف من الحارج بقوالب سميكة من الطوب .

وقد ظلت هذه القلعة العظيمة تستخدم نحو ثمانمائة عام . ثم أصامها الكثبر بعد ذلك على يد الزمان والإنسان . وحينما جاءت « أمليا ادواردز » إلى هذا المكان سنة ١٨٧٣ لاحظت أن الحصن الأوسط الكبير الهلعة « كوبان » قد استخدمه الزراع المحلميون كمصدر للسهاد ، ذلك أن النترات المتخلفة عن استخدام المكان لمدة طويلة دون أية وسائل صحية إنما بجعل من الأماكن العتيقة سهاداً قيماً للحقول . وقد كان في هذا قضاء على كنوز أثرية عديدة في مصر والنوبة . وعلى الرغم من التآكل واحتياجات الزراعة ، فإن الأستاذ «أمرى » وصف « كوبان » بأنها « ربما تكون أكمل قلعة تنتمي إلى الدولة الوسطى فى الوجود كله» وذلك حينها وصل مع بعثة مسح الآثار عامى ١٩٣٠\_ ١٩٣١ لكى يتم حفر المكان . وقد عثر على قلعة ترجع إلى عصر سابق ويقع جزء منها نحت تلك القلعة التي وصفها « وبجل » . ومن بين الأشياء التي عثر عليها والتي تدل على تاريخ المكان قطعة من الحجر الجيرى نقش عليها اسم « سنوسرت الأول » . وحيث إن الباحثين لم يعثروا على شيء آخر يرجع إلى ما قبل هذا التاريخ ، فقد رجح أن سنوسرت أقام القلعة الأولى التي يبلغ سمك جدرانها ست أقدام فقط ، وبني حولها خندقاً يشبه خندق قلعة « أيقور » المواجهة ، وقد بناه من الطوب اللبن وجعله من الاتساع بحيث لا يستطيع الإنسان أن يتخطاه . أما القِلعة الأخيرة التي وصفها «ونجل» فكانت أكبر

من تلك بكثير . ولا محتمل أن تكون هذه القلعة قد أقيمت في ذلك القسم من الهر سوى حاية ضد شعب المحموعة (C) .

وهكذا معظم ، إن لم يكن كل ، ما يمكن أن تقصه علينا قلعة « كوبان » من أنباء ، مسجل ومعروف . ولكن إلى جانب هذا ما زالت هناك أشياء كثيرة باقية فى هذه المنطقة المخصصة لبعثة الآثار الروسية .

وعلى الضفة الغربية للنيل ، على بعد ١٣٧ ميلا جنوب سد أسوان الحالى توجد بقايا مدينة «معام» القديمة والتي تعرف اليوم باسم «عنيبة» . في هذا المكان عثر «شتيندورف» على بضع مقابر للمجموعة (C) سنة ١٩١٧. كما توجد بقايا قلعة أخرى في هذا المكان ، وهي الآن مهدمة للغاية ، ومن المحتمل أن يكون قد بناها «سنوسرت الأول» في عهد الأسرة الثانية عشرة . ولا بد أنها كانت قلعة ضخمة ، قد أقيمت لنفس الغرض الذي من أجله شيدت قلعة «كوبان» ، أي بقصد السيطرة على أهالي المنطقة . وعلى الرغم من أن «معام» لم تصبح مقرآ لنائب الملك لمدة أربعائة عام أخرى أو نحو ذلك ، فلا بد أنها كانت مدينة هامة في عصر الأسرة الثانية عشرة ، ذلك أن القطع الخرفية التي ترجع إلى ذلك العصر فصاعداً توجد بوفرة في هذا الموقع .

ولقد ثار الحاس فى نفس السائح «ج . ا . سانت جون » — وهو الذى عرض عليه فتيات ببت الوالى أن يبعنه ملبسهن الوحيد وهو حرام من سيور الجلد — وذلك عند رويته لعدد آخر من الحصون عند « فرس » على الحدود المصرية السودانية الحالية . وقد شاهد سنة ١٩٣٨ قلعة مبنية من اللتن ذات معاقل ، وأبر اج مربعة « تشبه تماماً القلعة التى دمرها المصريون كما تمثلها النقوش البارزة على معبد أى سمبل » . هذه القلعة المرسومة كانت المعقل الحصين لقادش (١٠) ، على الرغم من أن «سانت جون » لم يكن يعرف هذه الحقيقة حينذاك ، وأعتقد أنها فى مكان ما فى بلاد النوبة ، ولكن فكرة هذه

<sup>(</sup>١) في شمال سورية .

المعاقل الحيالية قد تلاشت قبل مطلع العشرينات من هذا القرن حيباً قام الاستاذ « ف . ل . جريفيث » وزوجته بإجراء حفائر « اكسفررد » فى بلاد النوبة ولم يعثرا على برهان أكيد يدل على أن بقايا الجدران التى يبلغ سمكها النوبة ولم يعثرا على برهان أكيد يدل على أن بقايا الجدران التى يبلغ سمكها ثلاثين قدماً ترجع إلى الأسرة الثانية عشرة ، وحيبا أجرى « آل جريفيث » حفريات فى الربوة التى تشرف على الحصن كأنها قامة عثرا على كتل من معبد بنى بعد ذلك التاريخ ؛ ولذا مال معظم العلماء إلى الاعتقاد بأن تلك القلعة ترجع إلى المهد الرومانى . وعلى كل ، يعتقد « آركل » أن القلمة ر بما كانت قائمة على إحدى الجزر فى تلك الآونة وأنها هى القلعة التى ذكرت فى القائمة القديمة تحت اسم «محتضنة الأرضن» Embracing the Two Lands وكان النيل بحرى خلال قناة تقع غرب هذا المكان ، وقد عثر « آل جريفيث » على بقايا قلعة صغيرة أخرى كانت تقوم على حراسة رصيف ساحلى صخرى جفت الآن

وتحاول اليوم بعثة بولندية موفدة من معهد ميكولوسكى أن تشق طريقها خلال تل يبلغ ارتفاعه اثنتين وتمانين قدماً وهو الذى بدأ «آل جريفيث» العمل فيه . ومن المؤكد أنه يوجد فى هذا التل بعض بقايا أثرية ممتد تاريخها من القرن الحامس عشر قبل المسيح حتى العصر العربى . ومن المحتمل أن يصل إلى علمنا قريباً ما إذا كانت قلعة «محتضنة الأرضين» ، كانت فعلا عند «فرس» أم لا .

و محتمل أن يكون « صد الميجو » Repulse of the Medju هو اسم القلعة التالية — و الميجو هو اسم قبيلة مشاكسة فى الصحر اء الشرقية ، قد يكون أفر ادها هم أسلاف الرحل الحاليين الذين يعرفون باسم « البجاة » . ويقع هذا الحصن عند « سبرة شرق » على بعد حوالى عشرة أميال جنوب « محتضنة الأرضين » ولم تنقب القلعة بعد ، على الرغم من أن « جريفيث » قام بجس أغوارها سنة ١٩١٠ . وقد أخيرنى « هارى سميث » الذى قاد عملية المسح الأثرى فى بلاد النوبة المصرية التى سلف ذكرها ، إنه لم يتحقق حتى الآن

ما إذا كانت هذه القلعة المبنية من قوالب اللبن يرجع عهدها إلى الدولة الوسطى أم لا ، على الرغم من أنها تعد كذلك فى القائمة الحاصة بالمواقع السودانية . وإن اههاى الشخصى ليحدو نى إلى الأمل بأن يقوم الدليل على أن هذه القلعة هى «حيسف ميچو » الحذ أن معهدالدراسات الشرقية (١) هو الذى يقوم محفر «سيرة» ويضم فريقنا الأستاذ «رونالد ج ، وليامز » بجامعة «تورنتو» ، تسانده منحة من المحلس الكندى .

أما حصن « بوهن » الذي يقع جنوب و ادى حافا مباشرة على الشاطئ المقابل فهو أفضل الحصون المعروفة جميعاً ، وذلك بفضل أعمال التنقيب الدقيقة التى استغرقت وقتاً طويلا وقام مها فى هذه المنطقة « الأستاذ ولتر ب. أمرى » بجامعة لندن بتكليف من جمعية الكشف عن الآثار المصرية . وهو أفضل الحصون المعروفة عند جمهور الناس وكذلك عند الباحثين والدارسين ، ذلك أنه منذ أن دقت نواقيس الحطر بالنسبة لآثار النوبة ، ترى كل باخرة تسر فى النيل من مصر إلى السودان وقد زخرت بالزائرين من كل الأثمار تسر فى النيل من مصر إلى السودان وقد زخرت بالزائرين من كل الأثمار هي أبو سنبل وبوهن ؛ وأن أفواج السائحين قد تسبب المنقبين كثيراً من الضيق ، فترى بعض الحمقى يتخطون الحواجز ويطئون بأقدامهم الحفائر التي أجريت فى حرص ؛ كما أن بعض الأفراد الأنانيين يعطلون علماء الآثار بأسئلهم كما لو كانوا هناك يؤدون عمل المرشدين بلا أجر .

وتتكون « بوهن » من قلعة ومدينة . . أما القلعة فهى الأولى فى سلسلة من القلاع تشرف على الشلال الثانى لمسافة ستين ميلا حتى حدود الدولة الوسطى عند « سمنة » . وفى السنة الثامنة عشرة من حكم « سنوسرت الأول » أقام ضابط يدعى « منتوحتب » لوحاً حجرياً نقش عايه صورة الإله « منتو » وهر واقف فى مواجهة الملك جديه كل بلاد النوبة يحيثث يمل كل مدينة من

<sup>(</sup>١) مؤلف الكتاب عضو في البعثة التي أو فدها هذا المعهد .

المدن أسير مكبل بالأغلال . وتشمل هذه المدن أماكن تقع بالقرب من «سمنة» مما يدل على أن «سنوسرت الأول» لا بد أن يكون قد وصل إلى الحدود الجنوبية حيث كانت تقع «بوهن» وحيث أقيم اللوح الحجرى . وما زال هناك بقايا معبدين من المعابد ، ولكنهما يرجعان إلى عصر متأخر عن هذا ؛ وعلى كل فمن المرجح أن المعبد الشهالي منهما محتل مكان معبد مبيى من اللمن أقامه «سنوسرت الأول» . وقد زار هذا المكان المؤرخ «چيمس هنرى برستد » سنة ١٩٠٦ ولاحظ على قطع صخرية منعزلة تقع غرب المدينة وجود برستد » منذ تقم عنو العالى الذين استخدموا في إقامة المعبد ، الذي ببي أولا عقب الغزو الذي أتمته الأسرة الثانية عشرة . وتقترن أسهاء هؤلاء العهال باسم «منتو» . إله طيبة ، العاصمة المصرية التي كانت تقع عند مدينة الأقصر الحالية ، مما يدل على أن «هؤلاء المستعمرين القدامي لبلاد النوبة كانوا من سكان طيبة » . على أن «هؤلاء المستعمرين القدامي لبلاد النوبة كانوا من سكان طيبة » . على نطاق و اسع . ولذا فإن هؤلاء العالى لا يمكن أن يكونوا ممن يقيمون هنالك ، بل لا بد أنهم أرسلوا إلى الجنوب لهذا العمل بالذات .

وقد أجرى أول كشف علمى لبوهن « د . راندل — ماك أيفور » و « ليونارد وولى » بتكليف من بعثة « أيكلى ب . كوكس » سنة ١٩١٠ ، وقد واصلا العمل لمدة فصلين وهما ينقبان عن المقابر ويتتبعان أثر الحسدود الخارجية للقلاع والحصون ؟ ثم ظل الموقع كما هو لم يقترب منه أحد حتى منحت جمعية لندن للكشف عن الآثار المصرية إذناً بالتنقيب والاكتشاف . وبدأ العمل سنة ١٩٥٧ تحت إشراف « الأستاذ أمرى » . و لحسن الطالع أن الموقع ظل في مأمن من التآكل الذي تحدثه الرياح — وهو ألد أعداء الطوب اللبن — وذلك بفضل الرمال التي تراكمت فوقه .

ويرجع «أمرى» تاريخ القلعة الأصلية إلى سنة ١٩٩١ ق . م ، أى قرب بداية الأسرة الثانية عشرة ، وكانت عبارة عن مدينة مستطيلة محصنة ومحاطة بخندق جاف . وكان سمك الجدران الرئيسية ست عشرة قدماً ، أما وسائل الدفاع

الحارجية فهى عبارة عن متراس وحاجز ذى فتحات تشرف على المتحدر أو بطانة الحندق الذى شق فى الصخر . أما الجانب الآخر من الحندق ، أى البطانة المقابلة ، فقد أقيم علمها بناء من الآجر لمزيد من ارتفاعها ، ثم أقيم فوقه طريق ضيق غير مكشوف يطل على منحدر سهل يطلق عليه المهندسون الحربيون اسم «السند» أو المتحدر الحفيف . وبالإضافة إلى ذلك كان يوجد بضعة أبراج مستديرة بارزة من المتراس وبها صفوف مز دوجة من الفتحات الثلاثية نحيث ممكن للجندى أن يطلق سهامه فى أى اتجاه يشاء وهو فى مأمن من الأعداء .

كل هذه الاستحكامات جعلت من « بوهن » مكاناً منيعاً يصعب الهجوم عليه . فلا بد للمهاجم من أن يتقدم أولا عبر السند المكشوف تحت و ابل من السهام والقدائف التي تنصب من المتاريس ومن معاقل القلعة الرئيسية في عل . ومن ثم يتعين عليه أن يتغلب على أى مدافعين مرابطين في الطريق المغطى حول الحدود الحارجية للخندق . ثم ببط البطانة المقابلة إلى الحندق ، أى حوالى عشرين قدماً من جدار مكشوف معرضاً نفسه للقذائف تلقى من بعد قريب ، ثم يعبر الحندق الجاف ويصعد البطانة إلى المتراس . وكل هذا يتم تحت و ابل من القذائف المصرية من ثلاث جهات ومن فوق الرءوس . وحتى إذا أفلح المهاجم المجازف في الوصول إلى المتاريس ، فلسوف بجد نفسه في شرفة ضيقة بحرى حول المبنى الرئيسي المركزي للقلعة ، تحت جدران مكشوفة يبلغ ارتفاعها ثلاثين قدماً حيث يتساقط فوق أم رأسه كل شيء ممكن تصوره . ولكي يستولى على القلعة لا بد له من أن محدث تصدعاً في تلك الجدران المسيكة ، أو يتسلقها رغم المعاقل المشرفة عليها ، أو مهاجم المدخل المتين ، وهو عبارة عن ردهة لا يتجاوز عرضها عشر أقدام ذات بوابات مزدوجة ضخمة وجسر متحرك على بكر .

ومن الواضح أن المكان كان منيعاً عزيز المنال عندما كانت تقوم على حايته قوات نظامية ، ونفس القول ينطبق على كل قلعة من سلسلة القلاع

التى صممت تصميماً بارعاً والتى تقع جنوباً حتى الحدود . وقد أخبرنى «بلوملى » ، أستاذ علم الآثار المصرية بجامعة «كمردج » ، عند زيار ته لبلاد النوبة سنة ١٩٦٠ أن من الواضح أنه إذا كان المصريون محتقرون أهل الجنوب فإمم كانوا مخشومهم كذلك ، إذ أمم لم يكونوا ليتحملوا كل هذه النفقات ويتجشموا كل هذا العناء ضد عدو لا محشى بأسه . وكان الفراعنة عيلون إلى أن يبالغوا في الدعاية لأعمالم المحيدة ضد «أهل كوش البائسين » ، عيلون إلى أن يبالغوا في الدعاية لأعمالم المحيدة ضد «أهل كوش البائسين » ، وقد أدى هذا في الماضى إلى نوع من الاستخفاف من جانب بعض المفسرين النين لم يدركوا مدى مناعة وسائل الدفاع التى اضطر المصريون إلى إقامها . والدليل على مدى ما وصلت إليه مصر من وهن العزيمة عند الهيار صرح الأسرة التالية هو وجود طبقة من الرماد تدل على الكيفية التي هوجمت مها أخبراً هذه التلقطعة المتينة من الهندسة الحربية على يد «أهل كوش الممهنين » أو أفر اد المحموعة (C) ، أو حلف شرير جمع بيهما ، فكان أن مهدم جزء مها. ويقول «أمرى » إن المهاجمن دخلوا الحصن عن طريق الهجوم العنيف على البوابة ، «أمرى » إن المهاجمن دخلوا الحصن عن طريق الهجوم العنيف على الموابة ، إذ أن التصدع الذي تسبب عن الحريق كان أكثر عنفاً في هذا الموقع .

وفى أثناء الحفائر التي كان بحربها الأستاذ « أمرى » سنة 1908 عثر على هيكل حصان راقد على إفريز مراس الدولة الوسطى ، تحت طبقة من رماد متخلف من حريق الحصن . وقد دلت اختبارات الكربون الإشعاعي التي أجريت في معامل المتحف البريطاني على أن تاريخ هذا الرماد يرجع إلى حوالى سنة ١٦٧٠ ق . م . وهذا التاريخ يتفق تماماً مع الموعد المتعارف عليه عادة لغزو الهكسوس في الشهال ، ذلك الغزو الذي أضعف شوكة مصر وأتاح للجنوبيين أن يستولوا على بوهن وغيرها من الحصون . ولم يعثر على أثر سابق للحصان في مصر قبل سنة ١٥٠٨ ق . م . ، ولذا رجح أن استخدم هذا السلاح الجديد كان هو السر في نجاح الغزو الذي قام به الهكسوس . ومما يدعو إلى الحيرة والدهشة الكيفية التي أمكن بها أن يمر حصان من الشهال إلى الجنوب وبالتالى يكون موجوداً عند سقوط حصن « بوهن » .

وفى نفس الموسم وجه « أمرى » جهود بعثة جمعية الكشف عن الآثار فالمصرية إلى توضيح معالم مدينة « بوهن » التى أدرجها مدير عام الآثار فى السودان ضمن قائمة الأماكن التى لها الأسبقية على غيرها ، ذلك أنها من أولى المواقع التى سوف تغرقها مياه السد . وبدأت البعثة فى دراسة مكان يبدو أنه كان مقر القائلد ، وهو عبارة عن بيت مكون من طابقين مقام فى مقابل الجدران الداخلية للقلعة ، وهو متصل اتصالا مباشراً بسلم يودى إلى المعاقل . وقد كشفت البعثة كذلك عن قاعتين ذاتى أعمدة خشبية مطلية بطلاء أحمر ، وزخارف أخرى ملونة . أما الأرضية فكانت مغطاة بالآجر ومطلية بالجبس ؛ مما يدل على أن القائد كان مهم بسكنه .

وقد غير على أختام صغيرة من الطين في أماكن متفرقة ويبدو أن هذه الأنتام قد سقطت من أنشوطات (١) الحيوط التي كانت ملفوفة حول وثائق البردى التي ترجع إلى الأسرة الثانية عشرة . وقد تمخضت عملية نحل الأنقاض عند كبير من قطع البردى الدقيقة . وقد مزقت هذه الوثائق عمداً ربما بواسطة « أحد رجال الأمن العسكريين في ذلك العهد الغابر » كما يقول «أمرى » . وقد نقرأ عن رجال مخابرات يفتشون في سلال المهملات ، ثم يضمون القصاصات بعضها إلى بعض ويستخرجون مضمونها ؛ ولكنه أمر عجيب أن يقوم الإنسان بهذا العمل بالذات بعد انقضاء ١٩٩٠ عام على إلقاء هذه الوثائق ، ذلك أن المتحف البريطاني يضم هذه القصاصات بعضها إلى بعض بتصريح من مصلحة الآثار السودانية ، ومن المعتقد أن هذه الوثائق مطمور هنا في «بوهن » ، وفي مواقع أخرى لم تمس حتى الآن ؟ ومن أجل مطمور هنا في «بوهن » ، وفي مواقع أخرى لم تمس حتى الآن ؟ ومن أجل إنقاذ أشياء كهذه أهابت حكومة السودان ، عن طريق اليونسكو بالحكومات المخونة قبل أن تفيض المياه وتزكها عن طريق العرفة الإنسانية إلى الأبد .

<sup>(</sup>١) عقد والمفرد أنشوطة .

كان أبونا إبراهيم الخليل «شيخ البدو الرحل» يقيم خيامه – في الوقت الذي كانت تتمزق فيه هذه الرسائل – على مقربة من شطآن ذلك النهر الآخر في أرض ما بين النهرين ، وهو يفكر في أمر تلك الرحلة الطويلة حتى يصل إلى أرض كنعان .

ولم يسمع إبراهيم بأن الناس يقيمون قلاعاً في أقصى صعيد بهر النيل للدفاع ضد رعاة رحل مثله . ولم يكن بناة القلاع هؤلاء ليأبهوا كثيراً بالأنباء التي تفيد بأن راعباً آخر من الرعاة الرحل كان على وشك أن يغادر أرض « بابل » لكى يجرب حظه في مكان آخر ومع ذلك فإن الناريخ يشبه جراباً سحرياً بحمل لكى يجرب حظه في مكان آخر ومع ذلك فإن الناريخ يشبه جراباً سحرياً بحمل القدر الانتهازي تحت أصابعه ، ومن ثم يشكلها نماذج في براعة ؛ وقد تكون هذه النماذج جميلة في بعض الأحيان ، وإن كان ذلك في القليل النادر ، وقد تكون في أغلب الأحيان نماذج بسطانية ، وهي نماذج لا تخطر لأحد على بال تكون في أغلب الأحيان نماذج إبراهيم سوف تنجب المسيح الذي سوف أبداً . ولم يكن أحد ليدري أن بذرة إبراهيم سوف تنجب المسيح الذي سوف يغير من وجه الأرض ، وحتى هذه البقعة النائية من أرض النيل سوف تسمت بالسلام والطمأنينة في جو من العلاقات الإنسانية السليمة لبضعة قرون ويتخاصمون قبل أن يمزق الجنس البشرى تعالم عيسي المسيح إرباً فيتنافرون ويتخاصمون ويشنون الحروب فيا بينهم . بيد أن هذا كله لم محدث سوى بعد ثلاثة آلاف ويشون الحروب فيا بينهم . بيد أن هذا كله لم محدث سوى بعد ثلاثة آلاف على م في إبابها ظهر اليونان والرومان ثم تلاشوا كما وقعت أحداث أخرى عشرة .

ولنعد إلى عصرنا الذي نحن بصدده : في سنة ١٨٩٥ كان «ج . ا . كويبل » ينقب قبراً من أواخر الدولة الوسطى ، يقع تحت المعبد المعروف باسم « الرمسيوم » فى الأقصر ، حبن عثر على ورقة من أوراق البردى كانت محبَّأة هنالك . وكانت هذه الورقة عبارة عن القائمة القديمة لقلاع النوبة التي سلف ذكرها . وكان حدثاً مثيراً بعض الشيء أن أمكن التعرف أخيراً على القلاع بأسائها الأصلية ؛ بيد أنه كانت هناك بعض ثغرات أيضاً ، ذلك أن بعد حصن « بوهن » ورد ذكر قلعة فى القائمة باسم ٰ « إيكن » ، ولكن لم يمكن ـ العثور عليها على الطبيعة . والمكان الوحيد المرشح لاسم « إيكن » هو مكان متآكل للغاية يقع حوالى ثلاثة أميال جنوب « بوهن » ، ومحمل اسماً حديثاً هو « قور » . والواقع أن هذا المكان يقع أسفل صديقنا العتيق جبل الشيخ سليمال حيث حفر الملك «چر» نقشه البارز الشهير ، هنا بعض الاستحكامات التي تبدو كأنها حطام مبنى من مبانى الإدارة ، كما يوجد قطع فى صخور الحجر الرملي يشبه ميناء صناعياً . وعلى كل فإن الجدران رفيعة ومنخفضة للغاية عيث لا بمكن أن تصد أى هجوم من جهة البر ، وعلى أية حال يشرف عليها جبل الشيخ سليمان ، وليس ثمة دليل على وجود أى معبد فى « قور » . وكان المعبد من لوازم الحصن . تماماً مثل كنيسة الحامية التي تقام في الثكنات البريطانية اليوم . وقد أوضح « ڤىركوتر » — الذي حفر جزءاً من « قور » عامى ١٩٥٣ ـــ ١٩٥٤ هذه الأشياء وأضاف قائلا إنه من الصعب أن نحدد تاريخ هذا المكان إذ أن إحدى عصابات اللصوص المنظمة منذ حوالى أربعين عاماً قامت بنهب المنطقة نهباً منتظماً .

ماذا كانت « قور » إذن ؟ من حيث إنها قلعة فهى تشبه « إيقور » إلى حد كبير و « إيقور » هذه مستودع كبير أسفل المحرى عند موقع « بسلخيس » كلير و « ليس لإيقور ، معبد أيضاً ، كما أن إيقور ، مثل « قور » ، لم تدرج في القائمة على أنها حصن من الحصون ؛ إنما هى مستودع تحميه القلعة الموجودة في «كوبان» ، فهل كانت « قور » مستودعاً كذلك ؟ من الممكن أن تكون

القلعة القائمة على حايتها هي تلك القلعة الموجودة في جزيرة « مينارتي » في النهر القريب منها . ويقترح « ڤير كوتر » أن « قور » + مينارتي = أيكن . ولم يبق سوى أن تقرر الحفائر ما إذا كانت قلعة « مينارتي » ترجع إلى الدولة القديمة . هذا وكل من موقعي « قور » و « مينارتي » مدرجان في قائمة الطوارئ التي لها الأولوية على غير ها من المواقع ، ولجمعية الكشف عن الآثار المصرية الخيار بينهما .

ومن المعقول أن نتوقع أن تثبت الأيام أن «قور » هي «أيكن » أي مستودع تقوم على حايته قلعة ، وبجاور ميناء تصل إليه السفن محملة بالبضائع المعدة للتصدير عند بهاية الجزء من النيل الصالح للملاحة ، ذلك أن «قور » تقع عند طرف الشلال الثانى بالذات . في هذا المكان كان يعاد شحن البضائع في توارب صغيرة بجروبها فوق المياه المتدفقة ، حيى تصل إلى مقصدها على بعد مائيى ميل وراء القلاع القائمة على الحدود ، عند المركز التجارى في «كرمة » . حيث قرر الدكتور «ريزنر » أن بجرى أعمال التنقيب سنة ١٩١٧ لكي يتعقب أثر انتشار المحموعة (C) نحو الجنوب . ومن الطبيعي أن محدث عكس العملية حيها تأتى القوارب الصغيرة محملة بمنتجات الجنوب المرغوب فها لكي تنقل إلى السفن الكبير ةعند «أيكن » :

وعلى مقربة من «مينارتى» (بحيث يمكن تبادل الإشارات) توجد جزيرة أخرى ، هى « دور جونارتى » تقوم عليها قلعة يرجح أنها ترجع إلى عهد الدولة الوسطى . وتبلغ مساحة الأطلال فى هذه البقعة ٢٠٠ قدم فى ٢٥٠ قدماً ، وكانت القلعة مبنية على رفد حجرى لكى يحفظ الجدران المبنية من اللن فوق الفيضانات العالمية . و « دور جونارتى » مدرجة كذلك فى قائمة الطوارئ العاجلة ، وهى لم تحفر حتى الآن قط .

وعلى بعد أربعة أميال جنوباً تقع جزيرة « دابنارتى » وهى جزيرة صغيرة متغضنة ، وهى مغطاة ببقايا قلعتها التى تبلغ مساحتها ٩٥٠ فى ١٩٠ قدماً ، وهى مبنية من الطوب اللن على قاعدة عريضة من الحجارة . وهى فى موقع



مبد « المتألق» ينور الحق» في ، صلب بالنوبة السودانية ، وهو لا يقل في عظمته عن الأقصر . ويضم النقوش البارزة الوحيدة الباقية من عهد الملك الثائر « أخناتون »

كل ما تبقى من معبد الشمس الوحيد لأخناتون ويقع فى « سسبى » فى النوبة السودانية . وهو بعيد عن متناول بد الفيضان





الجفس الذى تساقط عند أخذ تموذج لجدار المعبد القائم فى بيت الوالى ما زال ملتصفاً بالجدار . وكان هذا النموذج قد نقل للمتحف البريطانى منذ ١٣٦ عاماً . وما زال القالب الذى تساقطت منه هذه القطرات الموضحة بالصورة معروضاً فى لندن وقد أعيد طلاؤ. بألوانه الأصلية

حصار قادش : منظر من الحملة التي قام بها رمسيس على سوريا ، وهو منحوت على جدار المعبد في بيت الواقى . وإلى اليسار بيدو ابن الملك وهو يقرع باب القلمة . وعلى المناريس يظهر كبار المدينة وهم يستعدون للتسليم . أما إلى اليمين فيبدو أحد الضحايا وهو يهوى على الأرض . وفي الوسط . تدل إحدى النسوة طقلها وهي تلتمس الرحمة





الأحداث التي تجرى أثناء القيام « بحملة نوبية » ولو أنه يرجح أن رمسيس الثانى لم يقيم بها قط ، وهي محفورة على جدار المعبد في بيت الوالى . وفى الصورة العليا يبدو النوبيون وقد وطلتهم سنابك خيل رمسيس . أما الصورة السفل فيظهر فى يسارها امرأة نوبية تطهو الطعام تحت شجرة يقف عليها أحد القردة، بينا يهرع أحد الصبية إليها لكي ينبئها بأن الملك الفاتح في طريقه إلى البلدة .





المهنسدس المعارى السويسرى «كارل فنجرهوث» يسجل رسم معبد بيت الوالى بينا يقوم الفنان «جون فوستر» برسم منظر معركة قادش محتمياً بإحدى المظلات





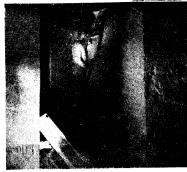

فى «قدس الأقداس» تحت سـطح الأرض ينقل «جون فوستر» النقوش البارزة مستعيناً بضوء إحدى المرايا التي تعكس ضــو، الشمس من الحــارج ممتاز عيث تشرف على أفضل الطرق المائية فى الشلالات عند هذه النقطة . والقلعة لم تجر فيها أية حفائر قط ، وهى مدرجة كذلك فى قائمة الأولوية ، تترقب بحيء شخص يعنى بأمرها . وتقع فى مواجهها على الشاطئ الغربى القلعة المكلة لها ، قلعة « مبرجيسة » ، وقد بدأت الرمال تزحف ثانية إلى حطامها منذ أن تركها « ريزنر » من ثلاثين عاماً خلت بعد أن حفر جزءاً منها . وقد مات « ريزنر » سنة ١٩٤٢ تاركاً وراءه كمية ضخمة من المذكرات . ولم ينشر منه عن القلاع والحصون مطلقاً فيا عدا شدرات منه . ولحسن الطالع أن كل ما هو معروف عن خمس على الأقل من القلاع الواقعة فى نطاق الشلالات قد تم نشره بمعرفة متحف الفنون الجميلة فى « بوسطن » . وقد ظهر سنة قد تم نشره بمعرفة متحف الفنون الجميلة فى « بوسطن » . وقد ظهر سنة وجوزيف چانس .

ولكن من ذا الذى سيقوم محفر ونشر جزيرتى «دور جونارتى» ؟ و «دابنارتى» ؟ هل من سميع ؟ وتقوم «ميرجسة» على نتوء صخرى شامخ يرتفع خساً وسبعين قدماً عن النهر ، وتبلغ مساحها ٩٠٠ في ٢٠٠ من الأقدام ، وهي قلعة متينة البنيان في موقع طبيعي ممتاز . وتستطيع هي وزميلها قلعة «دابنارتى» على الضفة المقابلة أن تتحكما في مرور السفن في المحرى تماماً . وتقوم الجدران الشرقية بغتة على حافة النهر ؛ أما الجدران الشهالية والجنوبية فهي جدران مردوجة تحميها أخاديد تتجه نحو النهر ، كأنها خنادق طبيعية جافة . وفيا بين الجدران المزدوجة عثر «سير هبرى ليونز» منذ أمد طويل على اسم «سنوسرت الثالث» منقوشاً على أساس معبد حجرى صغير . وعثر «ريزنر» على لوح حجرى كتب عليه اسم ملك من ملوك الأسرة وعشر «ريزنر» على الحجد والقلعة ، وأن رمسيس الأول قام بإصلاح المعبد سنوسرت قام ببناء المعبد والقلعة ، وأن رمسيس الأول قام بإصلاح المعبد أو توسيعه فيا بعد . وعلى كل ، لم يكن هذا رأى «ريزنر» ؛ فقد رفع سنوسرت الثالث ، في العصور المتأخرة ، إلى مصاف الآفة ، ولذا فن

الطبيعي أن نجد اسم ملك من الأسرة الثانية عشرة منقوشاً فوق معبد من المعابد التي بنيت فيا بعد . وهناك أمثلة عديدة على ذلك . ولهذا استنتج «ريزنر» أن المعبد الحجرى في «مبرجيسة» قد بني في عهد الأسرة الثامنة عشرة — ومن المحبد الحجرية الموسرت في عهد سالف — في الوقت الذي بنيت فيه معظم المعابد الحجرية الموجودة في الحصون، سالف — في الوقت الذي بنيت فيه معظم المعابد الحجرية الموجودة في الحصون، وأن «رمسيس الأول» قام بإصلاحه في عهد الأسرة التاسعة عشرة . وينبغي على الإنسان ألا يتقبل الأدلة الواضحة في الاستنتاجات المتعلقة بالآثار أكثر مما يتقبل رجل البوليس البارع الأدلة السطحية في اقتفاء أثر جرعة من الجرائم . ومن العجيب — أو قد يكون من الطبيعي — أن معظم علماء الآثار البارزين في وقتنا الحاضر مخلدون في أوقات فراغهم إلى تلك الكتب التي تقدم حلولا يسسبرة .

وكان لقلعة «مرجيسة» بوابتان ، وقد عثر «ريزنر» على بعض بقايا الأبواب الضخمة المردوجة التي كانت تستخدم فى إغلاق هاتين البوابتين ، ومن بينها دعامة خشبية – مقطعها اثنتا عشرة بوصة مربعة – وقطعة خشبية ثقيلة كهذه فى قطر لا شجر فيه لا بد أن تكون قد جلبت من أعالى النهر فى مقابل ما غلا ثمنه من الطيب والأقمشة والقاشاني من كل نوع . وكان الجزء السفلى من الباب الحارجي ما زال موجوداً منالك ، وهو عبارة عن ستة الواح من الحشب ، يبلغ عرض كل منها سبع بوصات وسمكه ثلاث بوصات .

وكان للغرف فى القلعة دعامات خشبية مثمنة الشكل تستند عليها السقوف كما هو الحال فى « بوهن » ، وهى مطلبة باللون الأحمر ؛ كما كان هناك ثلاثة أحواض دائرية من الحجارة ذات بالوعات تتفرع منها ربما كانت تسعمل مغاسل للاستحام أو أماكن للسكيبة '') .

<sup>(</sup>١) خمر تراق على الأرض أو على ذبيحة تكريمًا لأحد الآلهة .

أما الأسوار الدفاعية فقد كان بها ظاهرة عجيبة حبرت «ريزنر » ، ذلك أنه وجد ثلاثة صفوف من الفتحات ، يبلغ عرض كل فتحة مقدار قالب من الطوب ، ويبلغ ارتفاعها مقدار قالبين ، تخترق عرض هذه الجدران ، يبلغ توجد فتحة أخرى على طول الجدار . ولم يستطع «ريزنر » أن يجد تفسيراً لهذه الظاهرة .

وقد عثروا على عدد كبير من طبعات الأختام المصنوعة من الصلصال ، وما بين خطابات وأختام اللفائف الرسمية ، وأختام شخصية . وأمكن قراءة بعضها ، فمثلا على أحدها : « الإله الطيب ، رب الأرضين ، سنوسرت الثالث ، خاتم المخزن العظيم » ، كما عثر على آخر طبع على خطاب شخصى ورد من «صبى الحجرات الداخلية للحرم الملكى » ، «سمتب ـ اب » وأن الإنسان ليتساءل عن نوع الوظيفة التي كان يشغلها «سمتب ـ اب » !

ويبدو أن المدنية الغربية قد نقلت ، فيما نقلته عن البراث الثقافي العظيم لقدماء المصرين ، الخيم « المطاط » .

ونقلا عن مصدر موثوق به ، يوجد حصن آخر من حصون الدولة الوسطى يبعد عن هذه الحصون أربعة أميال ونصف ميل ويقع عند «جاعى» ؛ ولكن لم يحفر واحد منها حتى الآن . وعلى كل ، فإن موقع « جاعى » مدرج في قائمة الأسبقية ، لوجود بعض المدافن به تندرج عصورها حتى العصر المسيحى . وقد أجريت بعض الحفائر على بعض المقابر التي تقع على إحدى الآكام ، وذلك تحت إشراف « ا . بيتس » و « دوز دنهام » منذ أكثر من ثلاثين عاماً ، وتحتاج هذه الحفائر إلى من يتمها ؛ كما أن هناك بعض الكنائس التي ترجع إلى أوائل العهد المسيحى في انتظار من ينقذها .

وتقع القلعة التالية المعروفة على بعد مسافة طويلة — تبلغ حوالى تسعة عشر ميلا ، وهي قلعة «شلفق» . وليس من المعقول أن يكون المهندسون العسكريون المصريون قد تركوا ثغرة كهذه ، حيث لا تجد القوافل وسائل العسكرية وهي بعيدة عن الأنظار لمسافة مسمرة بضع ساعات ، إذ أن النظام

114

(م – ۸) السد العالى فوق النوبة

كله ، سواء لحياية القوافل أو لغرض الدفاع ، لا بد أنه قد صمم على أساس تبادل الاتصال على طول الطريق ، ولا بد أن كل قلعة قد صمم موقعها بحيث تستطيع أن ترسل الإشارات إلى القلعة التى تليها ، وأن تبعث إليها بالمدد على وجه السرعة إذا اقتضى الأمر . وإذا لم يكن نظام الإشارات يتم بواسطة روئية كل قلعة للأخرى بطريق مباشر ، فلا بد أنه كانت هناك محطات دائمة لإعادة إرسال الإشارات بين كل قلعتين متباعدتين كهذه القلاع . وعلى قدر معلوماتى ، لم تدرس حتى الآن وسائل ونظام الإشارات المصرية . ولا بد أن المصريين كان لحم مثل هذه الوسائل . وقد رجح البعض أن الحروف الهيروغليفية كانت تستخدم فى هذه الإشارات .

وهكذا نبحث عن قلعة أو محطة لإعادة إرسال الإشارات فها بين «جاعى» و «شلفق» فنجد فى طريقنا «أسكوت» حيث تضع إدارة الآثار السودانية علامة استفهام فى قائمة الآثار الخاصة بها أمام احتمال وجود قلعة فى هذا المكان ترجع إلى الدولة الوسطى . ولم تجر أية حفائر للاهتداء إلى مكان هذه القلعة .

ومن ثم نصل إلى «شلفق» ، وهي قلعة أخرى أجرى حفرها «ريزنر» ولكن معالمها لم تنشر بعد بقدر كاف . وتقوم هذه القلعة على قمة مرتفع صخرى تشرف على المناظر المحيطة بها من على ، وكل الطرق المؤدية إليها عبارة عن طرق وعرة منحدرة . وهي قلعة صغيرة ، ولكنها على مدى إشارات القلعة التي تلبها ، وعن طريقها يمكن الاتصال بالحدود نفسها . ويتضمن المحلد الثاني من «قلاع الشلال الثاني» الذي وضعه «دوز دنهام» تفصيلا محدداً لهذه القلعة ، مع غيرها من القلاع .

وكان الفرنسي «چان لاپورت» ، الذي ساو هابطاً في النهر في قاربه المصنوع من المطاط حوالي سنة ١٩٥٢ من القلة المعدودة من الأوربين الذين أمكنهم مشاهدة هذه القلاع المهدمة من مستوى النهر ، ذلك أن دبوط الشلال مجازفة تنطوى على الخطورة حتى في أنسب الأوقات ، وليست من السبل

العملية فى شىء بالنسبة لعالم آثار باحث. فإذا ما وقع بصرك على شىء هام، فى طريقك إلى الشهال فلن يكون فى مقدورك أن تتوقف ، ولذلك فإن معظم السائحين يفدون من مصر ويتجهون جنوباً بطريق البر. وليس عددهم كبيراً ، لأن ذلك يعنى تنظيم حملة مجهزة تمام التجهيز ؛ فضلا عن أن الأرض يابسة عارية وليست ثمة وسيلة عامة للنقل من أى نوع . وبيما كان « لاپورت » يندفع عبر الجادل ماراً بالمحموعة الأخيرة من القلاع بالنسبة كنا (والمحموعة الأخيرة من القلاع بالنسبة كنا (والمحموعة الأولى بالنسبة له ما دام متجهاً نحو أسفل المحرى) حيث تزداد الهوة الصخرية عملاً وتطل المرتفعات الوعرة من فوقه ، وقد أعادت بقايا القلاع المهدمة إلى ذهن « لاپورت » منظر « قلعة من قلاع العصور الوسطى فى إحدى القصص ذهن «

وفى سنة ١٩٠٠ كان ثلاثة من علماء الآثار الألمان ، « بوركاردت » ، و « شيفر » و « شتايندورف » ، وكلهم من مشاهير عصرهم ، يرسمون المبانى المتهدمة بجزيرة « أورانارتى » التى تبعد نحو أربعة أميال جنوب « شلفق » ، حين عبروا على لوح من الجرانيت ظهر أنه صورة طبق الأصل من لوح آخر عليه عالم أثرى ألمانى آخر يدعى « لپسيوس » قبل ذلك بعدة سنوات فى تلع عليه عالم أثرى ألمانى آخر يدعى « لپسيوس » قبل ذلك بعدة سنوات فى تلع عليه أخرى . وعلى كل ، تعود أهمية هذا اللوح إلى هذه الإضافة عايمه :

( أقيم هذا اللوح فى السنة السادسة عشرة من الشهر الثالث للفصل الثانى ، فى الوقت الذى شيدت فيه « قلعة صد أهل الكهوف » ) .

وقد وجد اسم «خسف يونيو » Khesef Yuwnuw ضمن قائمة من البردى كتب عليها أسماء الحصون التي عثر عليها فى «الرمسيوم» ، بالأقصر ، قبل ذلك محمس سنوات . واستنتج «بوكاردت» وزملاؤه حينئذ أن البقايا المهدمة الموجودة بجزيرة «أورانارتى» هى بقايا قلعة قام ببنائها سنوسرت الثالث ، حفيد سنوسرت بانى حصن «بوهن» ، وذلك فى السنة السادسة عشرة من حكمه . وتدانا السجلات الأخرى التى دونت فى نفس السنة أنه عشرة من حكمه . وتدانا السجلات الأخرى التى دونت فى نفس السنة أن كتان لزاماً على سنوسرت الثالث أن يقوم محملة مسلحة فى بلاد النوبة ، ربما

لكى مخضع ثورة قامت هناك ، وبالأحرى لكى يصد أهل الكهوف « الأطرغلين » . وقد كتب «سرابو » يقول : « الأطرغليون والبليميون والبيديون والميجاباريون ، هم هؤلاء الأثيوبيون الذين يعيشون جنوب أسوان » . ثم يضيف قوله : « إن هؤلاء عبارة عن أقوام رحل ، وليسوا كثيرى العدد ، أو محبن للحروب ، على الرغم من أن الأقدمين كانوا يعتقدون أنهم كذلك ، نظراً لأنهم غالباً ما مهاجمون الأشخاص العزل ، شأن قطاع الطرق » .

وقد كتب «سترابو» ذلك بعد هذا التاريخ بألف وثمانمائة عام بعد أن كان الأطرغليون ــ والبليميون والنوباديون وما شاكلهم قد مروا بأطوار من الدئة والاستسلام ــ وكان آخر هذه الأطوار في عهد صديق سترابو ، الحاكم الروماني الثالث «آليوس جالوس» ــ ولذا ربما كانوا أكثر خضوعاً في ذلك الوقت عن ذي قبل . وكان سنوسرت الثالث يعتقد أنهم من الشغب كيث يلزم إقامة حصون باهظة التكاليف . ونفس القـــول ينطبق على «الباتهان» (قبائل أفغانية) الذين كانوا يعيشون على حدود الهند الثمالية الغربية ؛ وكان عددهم محدوداً ، مثل «الأطرغلين سكان الكهوف» ، ومع الغربية ؛ وكان عددهم عدوداً ، مثل «الأطرغلين سكان الكهوف» ، ومع الحدود ميدان تدريب رائع نلقيام بتمرينات حربية يمكن أن تنطلق منه المذخيرة الحية صوب عدو مشاكس .

وتقع ، أورانارتى » على مدى الإشارات من سمنة عند الحدود . وهى قلعة أخرى من بين القلاع التى قام بحفرها «ريزنر » منذ أكثر من ثلاثين عاماً خلت ، ولم تنشر عنها تفاصيل خاصة . و سوف يتناولها بالتفصيل المحلد الثانى لسلسلة المحلدات المقترح نشرها بواسطة متحف بوسطن للفنون الجميلة . وكان «ريزنر » يرأس بعثة «هارفارد \_ بوسطن » حين أتم حفر هذه القلعة . وهى تقع فوق أحد تلين مرتفعين تتكون منهما الجزيرة ، وتتخذ

<sup>(</sup>١) يقصد سكان بلاد النوبة والأقطار المحيطة بها .

شكلها المثلث من شكل الأرض نفسها . ولما كانت حافة من الحواف المرتفعة تتجه نحو الشهال ، فقد بني على طولها جاءار عظيم تتسنمه معاقل تمنع العدو من أن يطأها أو بهاجمها من هذا الاتجاه . ويعتبر هذا الجدار حاية كذلك لدرج نهرى منحوت في الصخر يؤدي إلى مستوى المياه وقت التحاريق ، وهي مسافة تبلغ على الأقل ٣٦٠ قدماً من الدرج تستغرق وقتاً طويلا لرفع دلو مملوء بالماء . وكان هذا الدرج شأن غبره في القلاع الأخرى مغطى بألواح من الأحجار ، تجعل منه في الواقع نفةاً . وكان المدخل الرئيسي جهة الجنوب يتكون من جدران عظيمة بها أبراج ، وكان الممر الضيق الطويل بيبها يغلق بواسطة الأبواب المزدوجة السميكة المعتادة . وكان سمك جدران القلعة يبلغ من ست عشرة إلى عشرين قدماً وتقوم على « دبش » من الصخر أو الجرانيت ؟ وبالإضافة إلى هذا التحصين المتين آتخذ المهندسون احتياطات إضافية ضد الحدع العسكرية في ذلك العصر . فإذا كان العدو من الدهاء بحيث يستطيع الوصول إلى الجدران الدفاعية تحت ستار من دروعه ثم يقيم هنالك لكى يحفر حفرة في الجدران ، فإن دعامات من الحشب قد ثبتت في البناء في كلا الاتجاهين ، لكى تحبط عمل معاولهم . ويمكن لأولئك الذين حاولوا أن يقتلعوا جذور الأشجار أن يدركوا كيف أن محاولة تقويض مثل هذه الجدران بالنبران يكون غالباً عملا فاشلا .

والحقيقة أن مثل هذه الاحتياطات التى اتخلت ضد «البرابرة» الذين يسكنون فى الجنوب تدل على أنهم لم يكونوا على جهل بفنون الحرب وتجعل من إشارات الفراعنة إليهم بما محط من شأبهم ، وسوف نقتبس طرفاً منها بعد قليل ، أمراً يصعب تفسيره . وقد تم كشف بعض المكاتب والمخازن ومنزل يرجح أنه كان بيت القائد . وقد عثر بين هذه الأشياء على ما يقرب من خسة آلاف خم ، كسر معظمها بالطبع عندما فضت من اللفائف . وعلى كل ، فقد كانت مجموعة قيمة ذات تصميات مبتكرة ألقت ضوءاً جديداً على الوسيلة التى كانت تستخدم مها الاختام في أعمال الإدارة قديماً . وأن الإنسان

ليود أن يقول فى خبث إن الدر اسة التى نشرها الدكتور « ريز نر » ، و « نويل ف هويلر » عن استخدام الأختام قد توعز ببعض التوجهاتالقيمة لمصالحنا الحكوميـــة .

وقد عثروا على بعض شذرات من رسائل كتبت على أوراق البردى د ولكن من الواضح أنها كانت من الصغر والقلة نحيث لم يمكن إعادة تجميعها إلى أصولها

وكانت قلمة «أورنارتى» منيعة للغاية ، ويرى «ريزنر» أن رجال القبائل النوبيين لم يستطيعوا الإغارة والاستيلاء علمها قط .

والآن نصل أخيراً إلى حدود الدولة الوسطى ، على بعد سبعة وثلاثين ميلا من وادى حلفا وبوهن ، وما يقرب من ثلاثمائة ميل حول ثايات النهر من أسوان . وهنا يشق النهر مجراه خلال حاجز صخرى يتكون من صخور بلورية حمراء وشهباء تجعل المجرى يضيق حتى يبلغ ١٣٠٠ قدم . ويتدفق النهر عند الفيضان فوق هذا الحاجز بقوة وحركة شديدتين ؛ ولكن عندما ينخفض منسوب النيل يسد الحاجز الصخرى المحرى فيا عدا قناة مركزية لا يكاد يزيد اتساعها على ١٣٠ قدماً ، تنزلق فيها مياه النيل كلها في عتى يصل إلى خسة وستين قدماً . وهنا يعتبر المكان المثالى لإقامة بوابة تحرس الحجهة الجنوبية . فإن الباب قد أعدته الطبيعة(١).

فى هذا المكان أقام سنوسرت الثالث أهم وأعظم قلعتين مصريتين ، وهما قلعة «قمة » على الشاطئ الشرقى ، وقلعة «سمنة » على الشاطئ الغربى ، وكل مهما قائمة على صخرتها الحاصة بها تسيطر على النهر سيطرة عجيبة .

وقلعة «سمنة» همى القلعة الرئيسية وكبرى القلعتين الحارستين ، وتبلغ مساحها ۷۶۷× ۸۰۵ قدماً ، وبها خنادق ومنحدرات لا تبرك أثراً لأرض

 <sup>(</sup>١) يقصد بذلك أن الفناة التي تنزلق فيها مياه النيل وقت انخفاض النيل تعتبر باباً طبيعياً
 بين الثال والجنوب .

مستوية ، وهي على شكل حرف (I) ، وقد عثر «ريزنر » داخل الجدران الحارجية الضخمة على ثكنات الحامية وبعض المخازن ، كما أن البوابات الأرضية شالا وجنوباً سميكة صلدة ، شأن بوابات غبرها من القلاع ، وكانت متصلة بعضها ببرض بواسطة شارع مرصوف بالجرانيت مواز لطريق القوافل على طول الشاطئ . وهكذا فإن كل شيء ، سواء أطفى على النيل أو سار على الأرض ، وعن طريق الهر أو البر ، كان عليه أن يسير بين القلعتين ، أو عن طريق «سمنة » لكي تم مراجعته والتحقق منه .

ويوجد فى قلعة «سمنة» معبدان يرجع تاريخهما إلى ما بعد الدولة الوسطى ، ويقوم أحدهما على أساس معبد أصلى بناه سنوسرت الثالث . وكان هذا المعبد الأصلى قد بنى للاحتفال بعيد أطلق عايه «صد الأطرغلين ، أهل الكهوف » ، ولا شك أنه كان لتخليد ذكرى حملة السنة السادسة عشرة التي قر عزم الملك ألا تغرب عن ذهن إنسان . وتأكيداً لهذا الاحتفال كان يقام احتفال آخر أطلق عليه « إحكام وثاق البرابرة » كانت تقدم فيه القرابين إلى «مريسيجر زوجة الملك العظم » .

و يمكننا أن ندرك شغف جلالته ببقاء ذكرى هذه الأحداث غضة يانعة ، ذلك أنها كلفته أموالا طائلة . و يجزيرة « سهيل » جنوب الشلال الأول نقوش على بعض الصخور تمثل الملك سنوسرت النالث مع الآلهة « انوكت » من آلمة بلاد النوبة ، والآلهة « سانت » آلهة جزيرة الفنتين ، وقد كتب تحمها : «تمثاله من أجل أنوكت ، ربة النوبة ، قناة تسمى « جميلة هى طرق سنوسرت » وتمة نص آخر ، دونوه حيما كانت القناة في حاجة إلى إصلاح : « السنة الثامنة من حكم جلالة ملك مصر العليا ومصر السفلي ، سنوسرت الحالله إلى الأبد . وقد أمر جلالته بتجديد القناة التي تسمى « جميلة هي طرق سنوسرت الحالد إلى الأبد » ، وذلك إبان رحلة الملك أعلى النهر للضرب على أيدى أهل « كرش » . ويبلغ طول هذه القناة ، ٢٥ قدماً وأربع بوصات ؛ وعرضها ٣٤ قدماً و ٢٠ بوصات ، وقد حولت و وقد حولت . وقد حولت

مقاسات هذه الأبعاد من الأذرع . وأن الشك ليتطرق إلى الإنسان فى أن رئيس العمال هو الذى ألف هذا النص ، ذلك أنها تتميز بما تمتاز به أعمال إدارة العلاقات الدامة بوزارة الأشغال من صرامة وجد ؛ وفى الصورة المرافقة لحذا النص يقف رئيس العمال خلف الملك ، وبصحبته كبير أمناء الخزانة وعمكن أن نتخيل مشاوراتهم بشأن التكاليف والعمل بينا تقدم الآلهة «ساتت» ، بنفسها هذه المرة ، حياة مديدة لصاحب الجلالة ، وهو مهذا يتبع أسلم الطرق باستعطافه أقرب آلهة مقيمة بجواره ؛ إذ أن «ساتت» هى آلمة جزرة الفنتن .

وقد عثر على لوحين في «سمنة » ، ولكن قبل « ريزنر » بزمن طويل – والواقع أن الذي عثر عليهما هو « ليسيوس » Lepsius العالم الكبير في العقد الرابع من القرن الماضي . ولهذين الأثرين أهمية تاريخية بالغة لأنهما يوضحان لنا حدود الإمبر اطورية المصرية في ذلك الحين ، وسياستها التي تتسم بالمهادنة والمهدئة ( على الأقل على ورق البردي ) تجاه سكان الجنوب .

وينص اللوح الأول على أن هذا المكان هو الحد الجنوبي في السنة الثامنة من حكم الملك سنوسرت الثالث ، وأن ما من جنوبي يستطيع أن يجتازه بحرآ أو برآ فيا عدا أولئك الذين يقومون بأعمال التجارة المشروعة مقجهين إلى «أيكن » . وينبغي أن يلاقي الجنوبيون كل معاملة طيبة ممكنة ، كما تنص الكتابة الموجردة على اللوح ، «ومع ذلك لن يسمح لأى سفينة للجنوبيين بالسير إلى أسفل المجرى عبر «سمنة» ، إلى الأبد» .

ويعلق « چان لاپورت » بقوله إن هذه المحازفة فى سن مراسيم تسرى أبد الدهر لها ما يبررها ، ذلك أن المصريين لم يكن فى مقدورهم أن يستفيدوا من دروس التاريخ ، فقد كانوا أول من كتب التاريخ .

أما اللوح الآخر فلا تقل أهميته التاريخية عن الأول ، كما أن له تاريخاً حديثاً عجيباً كذلك ، إذ حين عثر عليه «اليسيوس» في المعبد ، وضع الجزء العلوى منه (إذ أنه كسر إلى جزأين ) في صندوق خاص مع اللوح الأول لنقله إلى برلين . أما الجزء السفلى فقد وضع بمفر ده فى صندوق آخر . ولم يصل إلى برلين إلا هذا الجزء الأخبر . ثم ظهر أن القطعة العلوية واللوح الأول تركا فى مصر بطريق الحطأ . ولم يكن خطأ يمكن تصحيحه بسهولة ، لأن الأمر يحتاج إلى بعثة كاملة للعودة إلى مصر وإحضار ما فقد . ومر بعد ذلك أربعون عاماً . ولم يكن الناس يزورون «سمنة » إلا نادراً . ثم حدث أن مر العالم الأثرى الهولندى « چان انسنجر » Jan Insinger بذا الطريق وعثر على الاحجار المفقودة ، وكانت لم تزل فى صندوقها ، ومن ثم نقلت إلى القاهرة ، وبقيت هناك حتى سنة ١٨٩٩ حيما حصل عليها متحف برلين ، واجتمع شمل القطعتين الحاصتين باللوح الذي وجد فى « سمنة » مرة ثانية بعد انفصال دام أكثر من خسين عاماً .

وليس باللوح الثانى معلومات قيمة ، بعد أن شجعنا الأول على أن نأمل فى التعرف على الخطوات التاريخية الأولى للمعاملة الطيبة لأهالى النوبة ، ولكنه خيب رجاءنا حين قال : « أنا الملك وأمرى مطاع » .

« الفرار شيمة الجبان . وذاك الذى يسمح لنفسه أن يندحر فوق أرض وطنه وتذل رقبته لا يرتفع إلى مصاف الرجال . وهذا هو شأن الجنوبي الذى ينكب على وجهه عند سماع كلمة وحاة . فإذا ما هوجم تجنب النزال ؛ وإذا ما طورد أدار ظهره ولاذ بالفرار » .

وقد كتب «چان لاپورت» وهو يندفع فى قاربه المطاط بين القلعتين يقول : «ها نحن عند المدخل إلى حضارة قديمة كانت تدار شئولها وفقاً لأحدث النظريات فى عصرنا » . كان يفكر فيا حدث فى أوروبا منذ أقل من عثمرين عاماً ، إذ لم يكن نختلف كثيراً عما حدث منذ أربعة آلاف عام .

وثمة قصة أخرى عن لقاء سعيد بين أجزاء لوح آخر ، وهذه القصة لها علاقة نخط الحدود الذي نحن بصدده ؛ ففي عهد سنوسرت الأول ، الجد الأكبر لبانى القلعة التي على الحدود ، أقام أحد القواد ، وهو منتوحتب ، نصباً حجرياً يذكر فيه أنه قد حمل لواء الحروب النوبية التي عهد بها إليه

مليكه حتى وصل إلى أقصى نقطة فى الجنوب . والسؤال الذى يرد إلى ذهن العالم الأثرى إذ ذاك هو : أين كانت تلك النقطة ؟

وقد عَمْر على هذا النصب في أحد معبدين يقع أحدهما في شمال الآخر على الشاطئ الغرى في مواجهة وادى حلفا حيث توجد بقايا مدينة « بوهن » Beheni المفقودة التي كانت قد تطورت فأصبحت مدينة كبيرة نسبياً في عهد أحد أحفاد سنوسرت الأول ، وهو سنوسرت الثالث . وعلى هذا النصب توجد الصورة المعتادة للاله «منتو» وهو يقدم إلى الملك عشرة من الأسرى قد أحكم وثاقهم ، كما يوجد أسهاء بعض المدن النوبية مدونة على هؤلاء الأسرى . وهذا أمر روتيني ، ولكن الحبر المزيف في هذا النصب هو الحاص باسم إحدى هذه المدن ، و هي مدينة « شعت » ، إذ المعروف حالياً من بعض النصوص أن معبد «قمة» ، الذي يقع في مواجهة «سمنة» على الحدود ، مشيد من « صخور بيضاء من نوع جيد جلبت من شعت » . ووجه التناقض هنا أن « شعت » كانت عند « قمة » أو على مقربة منها ، إذ ليس في مقدور أحد أن بجلب الحجارة من جنوبها وينقلها عن طريق الشلالات . وعلى هذا إذا كانت جيوش سنوسرت قد وصلت إلى « شعت » واحتلتها مدة كافية للحصول منها على الأحجار اللازمة ، فيبدو أن هذا الملك هو الذي استولى على بلاد النوبة في الأسرة الثانية عشرة ومهذا يكون قد أخذ كل المجهود على عاتقه ، بيما أن الواقع أن ابن حفيده ، سنوسرت الثالث هو الذي رفع إلى مصاف الآلهة من أجل هذا العمل . وقد شاهدت الأجيال قلاعه وطالعت نقوشه ؛ مما يبرهن على مدى الفائدة التي يمكن أن بجنها أحد الملوك من وراء الدعاية الناجحة ، أو ما تفعله الدعاية لأى مشروع بوجه عام .

وأبلى القائد «منتوحتب » بلاء حسناً أثناء قيامه بحملته ، كما هو منصوص على النصب الحجرى الذي أقامه – قام بتأديب الجنوبيين تأديباً تاماً ؛ « لقد انتهت حيامهم – وألقيت حبوبهم في عرض النيل » .

177

ملحوظة : نقشوا فيما بعد صورة تمثال له رأس صقر فوق صورةالقائد « منتوحتب » الذي كان مرسوماً خلف الملك على النصب . ولا بد أن صانع السلام في بلاد النوبة قد أصبح مغضوباً عليه آخر الأمر .

وقد عثر «شامپليون» و «روزيليي» على هذا النصب سنة ١٨٢٩ ؛ ولكنهما خلصا الجزء العلوى فقط وأرسلا به إلى « فلورنسا » ، غبر مدركين أن هناك جزءاً آخر منه ما زال مطموراً في الرمال . ومرت ستون عاماً حينا كان السير « هنرى ليونز » ينقب في هذا المكان فعثر على القطعة المطمورة وأخرجها من الرمل . ولما كان يعلم بوجود الجزء العلوى منها في « فلورنسا » ، فقد أرسل القطعة التي وجدها إلى هناك ، والتأم شمل الوثيقة مرة ثانية ، شأن اللوح الثاني الذي عثر عليه في « سمنة » .

وفى طريق عودتنا مرة ثانية جنوب النهر إلى «سمنة» بمكننا أن نتوقف فى مكان لا توجد به آثار على الإطلاق ، فيا عدا نقوش الأسهاء من أقدم العصور حتى وقتنا الحاضر ، ما دام هذا المكان يمكن أن يعطينا فكرة واضحة عن عظمة الشلال الثانى .

تقع على بعد بضعة أميال جنوب وادى حلفا صخرة «أبو صبر » الى «ترتفع شامخة مثل الكاتدرائية وسط تلك المتاهة من الجزيرات الصخرية . وقمها عبارة عن مجرد حافة ، منحدرة وناتئة جهة الشرق والجنوب ، وقد نقشت فى جميع أنحائها توقيعات ، تجمع بين البارزين والحاملين على حد سواء » . وقد حاولت «أمليا ادواردز » – التى نقلنا عنها هذا القول – أن تعشر على توقيعات «شامپليون » و «لپسيوس » ، ولكن دون جدوى ، ولكنها وجدت اسم «بلزونى » ، رجل السيرك القوى ، ظاهراً كالشمس . وكان ذلك عام ١٨٧٤م .

ويبدو من فوق قمة صخرة أبو صبر منظر يعد من أجمل مناظر العالم ، منظر يسمو بالحيال فى اتساع وسكون ، ومع ذلك فهو ملىء بالحركة وصوت المياه ، وأن القلم الذى محاول اليوم أن يوفيه حقه من الوصف ليجازف بأن يوصف باللغو الباطل ، ولذا سأستعين « بسانت چون » الذي عاش في أو اثل العصر الفيكتوري ، فقد اعتلى هذه الصخرة عام ١٨٣٨ .

« وإذا ما نظرنا جهة الجنوب أبصرنا النيل ، وقد بلغ اتساعه حوالى الميل . وقد انبثق من بين مجموعة غير منتظمة من الصخور ، وكأن الأرض قد انشقت عنه لتبرز كل عظمته فى هذا المكان . وإذ يفيض النهر شمالا ما بين جزر لا تعد ولا تحصى من الحجر السهاقى الأخضر وقد تراكم فى أشكال أبعد ما تكون غرابة ، إذا بالنهر يبلغ أخيراً نقطة بهبط فيها مياهه بقوة شديدة وهى تحدث ضجة صاخبة من فوق منحدر فجائى فى قاع النهر . وحيا يدرك النهر عدم وجود اتجاه معين يندفع إلى أحد الجانبن تارة ، وإلى الجانب الآخر تارة أخرى بفعل الصخور المتقابلة ، تعاكسه اللو امات فيتكسر الجانب الآخر تارة أخرى بفعل الصخور المتقابلة ، تعاكسه اللو امات فيتكسر من خلال بعض الفتحات الضخمة بيها يبلو للناظرين شلال من وراء شلال ، من خلال بعض الفتحات الضخمة بيها يبلو للناظرين شلال من وراء شلال ، يغطيه الزبد ويقذف عالياً بسحب من الرذاذ، في تتابع عظيم يتجلى أمام الأعين ووسط ذلك كله نكتشف مساحات ملساء من الماء ، تقع في حاية قنة بارزة في النهر ، تجعل المياه ساكنة كبحيرة في منتصف الصيف ، فتكون مثابة فيقض جميل لزئير الشلالات الهادر » .

ولنعد مرة أخرى إلى الحدود . عثرت البعثة الألمانية الكبرى — التى عملت بين سنى ١٨٤٢ و ١٨٤٥ تحت إشراف « لهسيوس » — على نقوش هيروغليفية فوق بعض الصخور شمال « سمنة » ، تفيد على سبيل المثال أن : « مستوى النيل فى السنة الثالثة والعشرين من حكم جلالة الملك « أمندحات » يمنح الحياة ، و الاستقرار ، والثروة على اللوام مثل الشمس » .

وكان هذا واضحاً بما فيه الكفاية : تسجيل لارتفاع منسوب النهر إبان حكم « أمنمحات الثالث » من ملوك الأسرة الثانية عشرة . ولكن الأمر الذي حبر علماء الآثار هو أن العلامة دلت على أن مقياس النيل كان أعلى من منسوبه وقت الفيضان في الوقت الحاضر بست وثلاثين قلماً . ولم يكن هذا

الفيضان غير عادى بحيث مخلده الأقدمون بهذه الكيفية ، فقد كانت هناك علامات عديدة أخرى سحلتها مقاييس الأسرتين الثانية عشرة والثالثة عشرة ، بلغت في المتوسط أربعاً وعشرين قدماً فوق منسوب الفيضان الحالى . كيف كان النيل بهذا الارتفاع في تلك الأيام الحالية ؟ كانت ثمة آراء عديدة في هذا الصدد لعدة سنين .

وفى سنة ١٨٥٠ أبدى « هورنر » رئيس الجمعية الجيولوجية رأيه فى هذا الموضوع بقوله إن من المحتمل أن سداً تكوَّن بفعل انهيار في شمال « سمنة » ولكنه لم يستطع أن يعثر على أى دليل على وجود انكماش فى المجرى الذى حدث فيه مثل هذا الامهيار . وقد استبعد التحات والتآكل كعامل محتمل لإحداث المنسوب المنخفض الحالي إذ أنه اعتبر هذا العامل من البطء محيث لا ممكن أن ينجز مثل هذا الانخفاض الكبير في مثل هذا الزمن الوجيز نسبياً ، ذلك أن أربعة آلاف عام إنما هي مجرد عطلة أسبوعية بالنسبة للعالم الجيولوجي المنسوب المرتفع في الأزمنة الغابرة ، وعزت هذا الارتفاع إلىةنطرة طبيعية – ربما كانت تقع عند جبل السلسلة ، في مصر العليا ــ قوضها أحد الزلازل فيما بعًد . ويرجح أن أمليا أطلعت على رأى « هورنر » ، إذ أن معلوماتها كانت وفيرة بشكل ملحوظ . ولكن نظريتها تعنى أن عمق النيل كان يزيد بمقدار أربع وعشرين قدماً على طول المحرى حيى أسوان ، أي في الواقع أكثر عمقاً من المحرى عند جبل السلسلة . وهذا معناه وجود محبرة تبلغ في ضخامتها حجم البحيرة الحالية التي تهدد الآثار بالغرق ، واكنها كانت تبعد عنها مساحة كبيرة نحو الشمال ، وتغطى معظم الأماكن التي تقوم فيها الآثار فعلا .

وفى سنة ١٩٩٣ كتب «السير وليام ويلكوكس» المدير العام السابق للمخزانات فى مصر ، والذى كان ينظر إلى براعة المصريين القدماء فى الهندسة المائية بعين الاحترام والإكبار ، كتب يقول : «من المحتمل أن أمنمحات حاول أن يسد مجرى النهر أملا فى إنشاء خزان ، وأن خلفاءه اضطروا إلى

الإقلاع عن هذه الفكرة ، واستعاد النيل مجراه الأصلى على مدى عدة قرون ، ولم يحاول « السير وليام » أن يفسر الغرض الذى كان ينوى الملك « أمنمحات» أن يستخدم كل هذه المياه فيه ، وهى مياه تجرى فى أرض الأعداء .

وكان ثمة اعتقاد ، ما زال سائداً ، بأن قدماء المصريين كانوا يفكرون فى مشروع السد العالى عن طريق القيام بحجز مياه النهر بأنفسهم ، واقترح البعض أماكن عديدة محتلفة لإقامة هذا المشروع ، ولكن لم يعثر على أية آثار تصلح دليلا على ذلك .

وفي عام ١٩٠٧ قام «چيمس هنري برستد » بزيارة الحصون الأمامية أثناء رحلة له خلال بلاد النوبة . ومهذه المناسبة تعتمر الصور الفوتوغرافية التي التقطها برسته إبان هذه البعثة من أفضل وأوضح المجموعات التي أخذت من هذه الآثار ، وما زالت تلاقى رواجاً كبيراً . وقد استطعت أن أستخدم بعض هذه الصور في هذا الكتاب بإذن من معهد الدراسات الشرقية التابع لجامعة شيكاغو ، الذي كان برستد مديراً له لعدة سنين حتى توفي سنة ١٩٣٥ . وكان يصحب الدكتور برستد عند «سمنة» «ن. دى جاريس داڤىز» N. de Garis Davies التي اشتهرت تسجيلاتها لنقوش المقابر المعرية القديمة منذ ذلك الوقت ، وقد لاحظت « دافيز » وجود فجوات كالجفان في الصخور في الوادي شرق «قمة» ، وهي القلعة الصغيرة التي تقع في مواجهة «سمنة» ، وكان من الواضح أن هذه الفجوات قد حدثت بفعل المياه . ولما قاما بعمليات القياس وجدا أن هذه الصخور منخفضة عن العلامات التي وجدت أسفل القلعة لقياس فيضان النيل قدءًا ممقدار قدمين . واستنتجا من ذلك أن إبان الفيضان في عهد الأسرة الثانية عشرة كانت قلعة «قمة » تقوم فوق جزيرة . وقد كتب برستد يقول : « من المحتمل أن الحاجز الجرانيتي كان كبيراً بما فيه الكفاية في عهد الأسرة الثانية عشرة . بيد أنه ليس في مقدور أحد أن نحوض في مثل هذه البحوث سوى خبير چيولوجي » .

ولم يكن بريستد يعرف أن خبراً جيولوجياً قد خاض في مثل هذه البحوث فعلا قبل ذلك نخمس سنوات ، ونشر النتائج التي توصل إليها في «صحيفة الجمعية الجيولوجية التي تصدر كل ثلاثة أشهر » في العام النالي . والواقع أن الإنسان لا يتوقع من عالم الآثار أن يقوم بالاطلاع على كل التقارير الغروبة التي يتحتم عليه أن يطالعها، لكي يساير الزمن . وكان هذا الجيولوجي هو «چون بول» John Ball (1)

ولما كان حاصلا على الكثير من المؤهلات فإنه يتمين علينا أن نقبل بنفوس راضية دراسته لمشكلة سد «سمنة» على أنها حل بهائى . وقد ذهب « بول » إلى «سمنة» عام ١٩١٢ خصيصاً لحسم هذه المسألة . وكتب فى تقريره يقول : « ليس من العسير أن يسد مجرى النهر بكتل صخرية ثقيلة فى مجراه الأوسط ، ولكن ليس ثمة دليل على ذلك ، كما اقترح السير وليام وبالكوكس فى الطبعة الثانية من كتابه « الرى المصرى » . ثم أضاف قو له إنه على الرغم من صلابة الصحور فقد تآكلت وأصبحت منحدرات زلقة صقلها الأطنان على طول الحاجز تشهد على قوة تحات المحرى وقت الفيضان ، وغالباً على طول الحاجز تشهد على قوة تحات المحرى وقت الفيضان ، وغالباً ما تتداخل الفجوات بعضها فى بعض لدرجة أن الكتل الصحرية تنهار وتواصل علمها فى التآكل . وحتى الصحور التي لم يمسمها الفيضان السنوى كانت تتآكل و تتحات بسرعة ، نظراً للتفاوت بين حرارة النهار القائظ وبين برودة علمها فى مصر عام ١٩٠٩ وجدت أن بعض الصحور الكبرة التي طما على « أبيدوس » فى مصر عام ١٩٠٩ وجدت أن بعض الصحور الكبرة التي كانت مألوفة وسط المناظر المحيطة بالمكان منذ عشرين عاماً قد تلاشت بفعل كانت مألوفة وسط المناظر المحيطة بالمكان منذ عشرين عاماً قد تلاشت بفعل

<sup>(</sup>١) وهو حاصل على الدكتوراه وشهادة المدرسة الملكية المناجم ، وعضو في الجمعية الجيولوجية ، وزميل بمعهد المهندسين المدنين .

 <sup>(</sup>۲) ترجمة لفظ pot-holes وهي فجوات مستديرة كالجفان بسبب التعرية في صفور
 صلدة حيث تدور المياه وتدور معها قطع الحصي .

التحلل التلقائى ، ولم يبق مكانها سوى دائرة من القطع الحجرية الصغيرة ) . ويقول « بول » إن المحرى الأوسط العميق عند « سمنة » لم يحدث نتيجة لوجود صخور ملساء هناك ، بل نتيجة لحجرد التنآكل البسيط . وأن أكثر المحارى عمقاً تحمل قدراً من الماء المحمل بالغرين أكثر مما تحمل الحارى الأخرى ، ولذا تزداد عمقاً بسرعة أكبر من غيرها . ثم يجرى بول عملية حسابية صغيرة : تمانية أمتار من التحات العمودى فى مدى أربعة آلاف سنة تعادل ملليمترين فى العام . ولما كانت مساحة الحاجز تساوى ١٠٠,٠٠٠ متر مربع فإن : ٢٠٠٠٠٠٠ عام، ويبلغ وزيها حوالى خسائة طن .

ويبلغ معدل تصريف الماء السنوى للنيل عند "سمنة " ١٠٠,٠٠٠ مليون طن من الماء ، ومعدل سرعة جريانه أربعة ونصف كيلومترات فى الساعة وقت الفيضان واثنين وربع كيلو متر فى الساعةوقت انحفاض النيل . ومثل هذه السرعات تستطيع أن تكتسح الحصى الكبير ، وعندما تزداد هذه السرعة بفعل العوائق المحلية تستطيع أن تجرف صخوراً فى حجم رأس الإنسان . ويعتقد «بول» أن بالإضافة إلى هذا الحصى والصخور تستطيع ذارت الغرين ويعتقد «بول العالق فى المياه أن تنحت فى صخور الحاجز بمعدل ستين مليون طن فى العالم .

وهكذا فإن إزالة خمسانة طن من الصخور فى العام لم يكن «غير مستحيل» فحسب ، بل كان محتملا للغاية . والفجوات الجفنية مسئولة عن ثلثى هذا العمل على الأقل تاركة حوالى ثلاثة جرامات من الصخور لكى تزيلها ذرات الغرين التى تمر فوق الحاجز . وهذا المعدل يتناسب مع مقدار التحات النهرى فى أماكن أخرى فى العام .

والواقع أن « بول » يستخلص من هذا أن انخفاض النيل ممقدار أربع وعشرين قدماً عند «سمنة » منذ عصر الأسرة الثانية عشرة كان نتيجة طبيعية لفعل النآكل ، وهكذا دحض كل المزاعم الخاصة بالسدود القديمة . وقد تجاهل «سير وليام ويلكوكس» أو كان فعلا على جهل بالبحث الذى قام به « بول » حيها عاد سنة ١٩١٣ فذكر فى كتابه « الرى المصرى » عام ١٩٠٢ ـ أن أمنمحات حاول أن يقيم سداً فى مجرى النهر . وأن الإنسان ليتساءل عما إذا كان بول قد قام بهذه المهمة بدافع اختبار نظرية « السير وليام ويلكوكس » ، التى تم نشرها فى نفس السنة ، أى سنة ١٩٠٩ ، إذ أنه ذهب من تلقاء نفسه وعلى نفقته الخاصة .

هذا الاستطراد البسيط فى علم الهيدروليكا(الكيمدنا بسبب آخر يعلل لنا تثبيت الحدود عند «سمنة» فى عهد الأسرة الثانية عشرة . فمن المحتمل أن هذا المكان كان الحد الأقصى للملاحة المتيسرة فى ذلك العصر ، حتى بالنسبة لأصغر سفينة كانت تجذب بواسطة الحبال ضد التيار وعند الشلالات . ولا بدإذن أنه كان هناك شلال جدير بالاسم عند «سمنة» فى ذلك الوقت .

(١) علم السوائل المتحركة .

179

(م – ۹ ) السد العالى فوق النوبة

بالإضافة إلى قائمة البردى لأسهاء القلاع الموجودة عند الشلالات عثروا على وثيقة أخرى عند معبد الرمسيوم فى الأقصر ، قد أصابها التلف ، وتحتوى على فقر ات كثيرة مهمة . وقد توفر على دراسها فى أوائل العقد الرابع من هذا القرن عالم أثرى شاب هو « بول س . سميذرز » ، « فبذل مجهوداً جباراً فى فك رموزها » على حد تعبر « باتيسكومب جن » فى مقالة له فى « صحيفة علم الآثار المصرية » .

وظهر أن هذه الورقة من البردى عبارة عن نسخ من رسائل موجهة من قلعة «سمنة» وغيرها من القلاع حوالى أعوام ١٨٤٤ – ١٨٤١ ق. م فى عهد أمنمحات الثالث ، خليفة سنوسرت الثالث ، وكانت الرسائل موجهة إلى موظف كبير فى العاصمة المصرية ، طيبة ، ومن ثم أمر بنسخها فى سحل الرسائل بغرض تسجيلها . هذه الورقة من البردى بالذات قد كتب على ظهرها بعض النصوص السحرية ، قد تكون هى السبب فى حفظها من الضياع .

هذه الرسائل لا تتناول أحداثاً تاريخية هامة ، ولا تكشف عن أية حقيقة تاريخية جديدة ؛ ولهذا السبب بالذات قد يكون لها جاذبية كبيرة ، فهى تمدنا في الظاهر بأنباء تافهة عن تحركات النحسيو والميچو من سكان الجنوب ، وتجعلنا نشيرك ولو للحظة قصيرة في الحياة اليومية لسلسلة تلك القلاع ، وهي تتأكد من الغرض من التنقلات العشوائية التي يقوم بها أهل الصحراء ، وتطارد المشتبه في أمرهم ، وتجلب الرحل المذعورين داخل القلعة لاستجوابهم

وكل هذا يبدو مألوفاً بالنسبة لأى شخص ذى خبرة بعمل المخابرات العسكرية في نقط الحراسة على الحدود — الدورة اليومية التى لا بد أن تحرز شيئاً ، ولذلك نملوها بالأحداث التافهة ؛ مثل المذكرات المتداولة بين المكاتب ؛ وأوامر « إبلاغ المختصين » وإرسال « نسبخ إلى . . . » ؛ وفحص وختم جوازات المرور . كل هذا كان مجرى في قلعة « سمنة » التى كان يطلق علما اسم « سنوسرت المكن » ، منذ ٣٨٠٦ سنة ، وفي قلعة « صد المبجو » ، وفي بقية القلاع . وعندما نطالع هذه الرسائل ينبغي ألا تغرب عن أذهاننا تلك القيود التى كانت مفروضة على السكان المحليين الذين كانوا ممنوعين من الاتجاه شمال المحرى من « سمنة » دون أن يكون لديم جوازات مرور رسمية ، وإذا سمح لهم بالمسبر فإنما بدون ماشية — ويعنى ذلك أنه لم يكن في مقدورهم أن يقيموا هناك ، إذ أن الماشية كانت ثروم م الوحيدة ومصدر رزقهم .

وهاك جانباً من رسالة موجهة من قلعة «سنوسرت المكين» (سمنة): «وصل النحسيو في السنة الثالثة ، الشهر الرابع من پرت (۱) ، اليوم السابع ، وقت المساء لمزاولة التجارة . وقد تاجروا في البضائع التي أحضروها معهم . . . ثم أبحروا صاعدين النهر إلى المكان الذي وفدوا منه ، بعد أن زودوا بالخبز والجعة . . في السنة الثالثة ، الشهر الرابع من پرت ، اليوم الثامن ، وقت الصباح . وهذه رسالة في هذا الشأن . كل شئون أراضي الملك في أمن وسلام ؛ وكل شئون السيد (۱) — معيشته ، ورفاهيته ، وصحته — في أمن وسلام ، وليجعل الرب سمع الملك — حياته ، رفاهيته ، وصحته — في خمر حال ! » .

ومن الواضح أن النحسيو أقاموا تلك الليلة على الرحب والسعة . وقد أشر المكتب المختص فى طيبة على هذه الرسالة بما يلى : « علم ، بعث بنسخ إلى : القاضى ، الناطق بلسان « همر اكونپوليس » ، « سى منتو » الذى يقيم فى

<sup>(1)</sup> وهو يعادل فصل الشتاء لدينا الآن . والنحسيو أهل الجنوب .

<sup>(</sup>٢) أي الملك .

« بتنيو » ، وإلى « أميني » مدير المدينة؛ وإلى كبير المستقبلين ، « سن مرى » وقد تم إبلاغ الجميع في الواقع .

ويبدو أن أملاك الملك المشار إليها كانت تضم كلا من أراضى التاج وإبرادات التاج من الضرائب والاحتكارات . . . الغ . ومن الواضح أن الحكومة كانت تتولى أمر التجارة كلها ، وأن الموظفين المصريين كانوا مسئولين عن البضائع التي ترسل من مصر بغرض المقايضة ، وعن البضائع التي تجلب من النحسيو .

وفيما يلى جانب من رسالة صادرة من قلعة أيكن ـــ « صادرة من قلعة إلى أخرى » ( كمثال للرسائل المتبادلة بين القلاع ، بأسلوب سميذرزالبارع ) .

. . . هذان الحارسان ومعهماً سبعون شخصاً من الميچو ممن ساروا فى ذلك الطريق فى الشهر الرابع من پرت ، اليوم الرابع ، جاءوا إلى يبلغونمى بما حدث فى نفس اليوم وقت المساء ، بعد أن أحضروا هؤلاء الميچو. . . فقالوا : لقد عبرنا عليهم فى الجنوب من حافة الصحراء ، شمال نقوش «شومو» ، كما عبرنا على ثلاث نساء كذلك . . هذا هو ما أفضوا به إلى . ومن ثم أخذت فى استجواب هؤلاء الميچو قائلا لحم : من أين وفدتم ؟ ، فأجابوا : لقد جئنا من بئر يبهيت » .

ويبدو هذا عمل دورية كانت تقوم بنوبها . ويرجع أنهولاء السبعن شخصاً من الميچو كان ا من الجنود النوبين الذين يعملون تحت إمرة ضباط من المصرين . ويعتقد بعض العلماء أن نسبة كبيرة من جنود حاميات تلك القلاع كانت تجند من السكان المحلين . ومن المحتمل أن الثلاثة رجال من الميجو ونساءهم الذين عثر عليهم شمال الحدود كانوا يصطحبون ماشيهم إلى الآبار التي استخدمها أسلافهم على مدى القرون . ولكن ذلك أصبح محظوراً في هذا الوقت .

و هاك جانباً من رسالة صادرة من قلعة « صد الميجو » ( سير ا شرق ؟ – حيث أتعشم أن يتمكن معهد الدراسات الشرقية من التأكد من هذه القلعة ) .



الدكتور «كيث سيلى » مدير البعثة المشتركة يفحص النص الشهير لمعركة قادش

## المؤلف يرسم صور «رمسيس الثانى» التي تزين بوابة المعبد ، قد اضطر، نظراً لعدم استواء الأرض، إلى اتخاذ هذا الوضع التمثيل

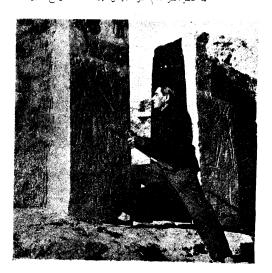

الفنان « ریج کولیمان » من معهـــد الدراسات الشرقیة ینقل منظراً « لفارة نوبیة » ، وقد أسلك « یوسف » مرآة تستخدم فیالإضاءة . ویری الأثری «لبیب حبثی» بالفرب من الفنان یتأمل المنظر

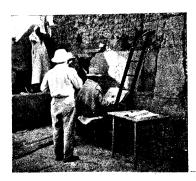

. إلى الداخل فى فناء المعبد ، و بوجه خاص على الحائط الذي يعمل به الدكتور «هيوز»

مجموعة من المرايا تعكس ضوء الشمس

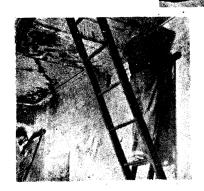

« ربیج کولیمان » و « جون فوستر » ینقلان النصوص داخل المعبد



الباخرة «منون» ترمو على شاطئ قرية بيت الوالى . ويحجز النهر هنا مياه التخزين أمام سد أسوان الحالى . وعندما مهبط منسوب المياه في الصيف تظهر الحقول في الجزء الأمامى من هذه الصورة

بعض الآثار التي عثرت عليها البعثة المشتركة ، وقد وضعت فوق ظهر الباخرة « منون » . وهي تتضمن مائدة قرابين في الوسط ، في شكل بحيرة مقدسة لها درج يهبط من جميع الجوانب نحو الماء





تلال صحراوية تمتد على بعد ميل أو ميلين من النيل ، وتبدو بها أكوام من الأحجار تحدد مواقع بعضالمقار ، وهي في الغالب تنتمي إلى المجموعة التي وفدت إلى النوبة قبل دخول المسجعةبفترة و جيزة

هذا هو كل ما عثر عليه المنقبون في قبر على حافة النهر ، إذ لم يترك اللصوص – الذين جاءو ا أغلب الظن في عهد بعيد – موى العظام



«... من الحادم «اميني » الموجود فى قلعة «حسف ميچو» (صد الميچو)، طبقاً لنظام تبادل الرسائل بين القلاع .وهذه الرسالة إلى السيد له الحياة ، الرفاهية ، الصحة – مخصوص حضور حارس « هير اكونپوليس » .. وحارس « تعجبيو » لكي يبلغوا هذا الحادم فى السنة الثالثة ، فى الشهر الرابع من پرت ، اليوم الثانى ، وقت الإفطار ما حدث بقولهم : «إنناقد عثرنا على طريق وطئته أقدام اثنين وثلاثين رجلا وثلاثة حمير ». وهذا بلاغ عن ذلك الحدث . وكل شئون أملاك الملك – الحياة ، الرفاهية ، الصحة – فى أمن وسلام .

ويبدو أن هذا تقرير مقدم من دورية سار أفرادها يومين كى يستطلعوا ما إذا كان هناك أى تهريب بجرى عن طريق الدروب الصحراوية ، متفادياً نقط المراقبة على النهر ، إذ أن قلعة « صد الميچو » تقع إلى الخلف من سلسلة القلاع الواقعة على الحدود .

وفيها يلى جانب آخر من رسالة موجهة من قلعة الفنتين : «بالإشارة إلى نظام تبادل الرسائل بين القلاع نحيطكم علماً ، بعد إذنكم ، بأن رجلين وثلاث نساء من المبجو ، وشخصن آخرين . . . قد وفدوا من الصحراء في السبة الثالثة ، في الشهر الثالث من پرت ، اليوم السابع والعشرين . ثم قالوا : «لقد جئنا لنعمل في خدمة البيت الكبير (١) الحياة ، الرفاهية ، الصحة » . ولما وجهنا إليهم سؤالا بشأن الحالة في الصحراء أجابوا : «لم نسمع شيئاً قط ، ولكن الصحراء تموت جوعاً » هذا هو ما أفضوا به . وحينئذ أمر هذا الحادم بطردهم ليعودوا إلى صحرائهم في اليوم نفسه ، فقالت إحدى هؤلاء النساء من الميجو : «وي ، فلتعطني رجلي من الميجو في هذا . . . » ثم قال هذا الرجل من الميجو : «هل يعد الناجر نفسه من بين بضائعه ؟ » . وهذه الصورة لقوم جياع من البدو يتسولون من أجل العثور علي

<sup>(</sup>١) أي فرعون .

القوت – تعد صورة غامضة . ولكن المستجوب الصارم لا يهمه من الأمر سوى معرفة ماذا كان ثمة روح تمرد سائدة فى الصحراء . ولما وجدت المرأة نفسها تواجه مصير العودة إلى الصحراء لكى تتضور جوعاً ، أعتقد أنها ، فى نوبة من اليأس ، أرادت أن تتاجر فى زوجها فتبيعه كعبد من العبيد . ولذا يسأل الرجل فى لهجة تكاد تكون طبيعية عما إذا كان شخص التاجر يعدمن بن بضاعته .

وقد واصل « بول س ، سميذرز » دراسته لهذه الرسائل فى الوقت الطويل الذى لازمه فيه المرض ، ومن المؤسف أن نسجل أنه مات سنة ١٩٤٣ ولما يزل فى التاسع والعشرين من عمره ، فكان موته خسارة فادحة لعلم الآثار المصرية . ولو أنه كتب له البقاء ، لنفذ مشروعه الذى كان يقضى باستخلاص أقصى ما يمكن من معلومات من تلك النصوص بشأن الأحوال السياسية والاقتصادية فى بلاد النوبة إبان حكم الدولة الوسطى . وإنى لأتوجه بالشكر إلى جمعية الكشف عن الآثار المصرية لمنحى الإذن باقتباس بعض النصوص من ترجمة «سميذرز» .

والواقع أن هذه الرسائل تعطينا لمحة عن تلك التجارة التي كانت تجرى على نطاق ضيق عند الحدود نفسها . ومن المؤكد أن نظام التبادل على نطاق واسع كان يجرى جنوب تلك الأماكن حيث كانت الأرض أقل جدباً وأكثر ازدحاماً بالسكان ، وعلى اتصال بالأماكن السحيقة في إفريقية من حيث يجلب العاج والأبنوس والصمغ والأخشاب التمينة . وأن الإنسان ليبحث عن مركز تجارى متقدم في مكانما في تلك المناطق لا بد أن القوافل كانت تقصده ، وتعود منه محملة بالبضائع ، ومن ثم تتوقف للراحة والتفتيش على الطريق الممهد بين البوابتين عند « سمنة » .

وقد عثر «ريزنر » على مثل هذا المكان حينا توجه نحو الجنوب سنة ١٩١٢ لكى يبحث عن مزيد من آثار « المحموعة (C) » ضمن محاولاته لمعرفة أقصى الحدود التى وصل إليها شعب بلادالنوبة وعلاقاتهم العنصرية والنقافية . ويقع هذا المكان عند «كرمة » ، على بعد مائتى ميل حول ثنيات النهر جنوب «سمنة» ، وعند الجزء الصالح حالياً للملاحة من النيل عند « دنقلة » ، وحيث توجد مساحة من التربة الصالحة لمنز راعة تزيد على مساحة أى منطقة شمالا حتى الشلال الأول . وعلى طول الطريق إلى «كرمة» توجد دلائل على وجود المحموعة (C): قطع من الحزف ؛ صور للماشية على الصخور ، ومصاطب منخفضة لدفن الموتى في جزيرة «ساى » . كما يوجد بناءان ضخان من الآجر يطلق عليهما السكان المحليون اسم « دفوفه شرق » و « دفوفه غرب » ، وهما قائمان في مكان يرجح أنه كان جزيرة منذ أربعة آلاف عام . ويؤخذ من النقوش المدونة على أحد الأحجار أنهما أقيا في عهد أحد ملوك الأسرة الثانية عشرة ، أمنمحات الأول أو الثاني . وكانت « دفوفة شرق » مقصورة جنائزية ضخمة من تلك المقاصر التي كانت تلحق بمقابر أفراد المحموعة (C) ، والتي كانت تبنى على شكل كعكة ، في النسوبة السفلي .

أما « دفوفة غرب » التي تبعد ميلين أو ثلاثة وتقع على مقربة من النهر فقد كانت حصناً ومستودعاً ومصنعاً في الوقت نفسه . وعندما كان « ريزنر» يقوم بعمليات التنقيب عبر على مواد لصنع الفخار وطلائه ، وأدوات للزينة من الميكا ، وحبات من الحرز من الكوارتز المصقول ، إلى جانب أدوات أخرى لم يتم صنعها . وكان يوجد كذلك عدد كبير من طبعات الأختام ، عمل بعضها طابع حكام الهكسوس من الحقبة التي تلت عهد الأسرة الثانية عشرة ولكن ريزنر عبر على المفاجأة الكبرى حيماً شرع في حفر المقابر الكبيرة في ذلك المدفن . وهذه المقابر عبارة عن رواب منخفضة من التراب على شكل وقب ، مقامة فوق جدران مرتفعة في الوسط بنيت خصيصاً لحفظ شكل القبة . وعيط بكل رابية دائرة عريضة من الأحجار الداكنة ، كما أن بعض الحصى الأبيض مبعثر فوق الرابية ، بيما يوجد حول القطاع الجنوبي ، من الحارج ، هلال من جاجم الئيران .

وتشمل مساحة المنطقة المقام علمها هذه المقابر الضخمة حبراً هائلاً . ويبلغ مساحة النمين مهما فقط أقل من مائة متر مربع ، بيها تبلغ مساحة أكبر ميث مقبرة ١٩٠٨ متراً مربعاً . و يمكن مقارنة هذه المساحة بالهرم الأكبر حيث نجد المساحة التي أقيمت علمها غرفة الدفن في الهرم الأكبر تبلغ أربعة وثمانين متراً مربعاً . وقد احتاج الأمر إلى كل هذه المساحة في مقابر كرمة لأن كل مقرة لم تكن تضم شخصاً واحداً فحسب ، بل مئات من الأشخاص فعلا . ولم تكن المقبرة الرئيسية والأثاث يشغل أكثر من حيز صغير من الأرضية كلها ، أما باقي المساحة فكانت مغطاة بالهياكل البشرية . وكل هذه الهياكل قد دفنت في نفس اليوم الذي تم فيه دفن الجئة الرئيسية .

لقد عثر ريزنر على مكان كان يضحى فيه بأفراد العائلة كلها و بحاشية الرجل الذي عوت ، فيصطحبهم معه إلى القبر . وقد تكرر ذلك مئات المرات في هذا المدفن الضخم على مدى عدة مئات من السنين ــ وهو شيء لم يعرف قط في مصر في عهد الأسرات . وقد قدر في إحدى هذه الروابي أن عدداً لا يقل عن أربعائة رجل وامرأة و طفل قد اصطحبوا الشخص المتوفى في المقبرة الرئيسية . ولم يكن يقل عدد الأشخاص الذين ضحى بهم في المقابر الهامة عن خسين شخصاً ، بينا كان يبلغ عدد الأفراد الذين اصطحبوا الميت في مئات المقابر الصغيرة الأخرى من فرد إلى اثنى عشر بصفة مستمرة .

وليس هناك سوى عادة واحدة معروفة شبيهة بهذه العادة ، فيبعث بأسرة الشخص أو نجزء مها إلى العالم الآخر ، فى رفقة ذلك الشخص عند وفاته » وهذه العادة تعرف باسم «ساتى .Suttee » فى الهند حيث أبطلت سنة أبطلت من رجال البوليس أن يحولوا دون الأرامل ودون إلقاء أنفسهن وسط النبران التى تحرق فها جثث أزواجهن . ويقول « ريزنر » إن ضرباً من هذه العادة كان شائعاً بين بعض الأجناس فى أواسط إفريقية ، على الرغم من أبها لم تكن متبعة على مثل هذا النطاق الواسع الذي كان في «كومة» . وكان المدفن الرئيسي فى الجهة الجنوبية من المقبرة وتوضع الجئة على

سرير مزخرف على جانبها الأثمن ، والسيقان مثنية قليلا ، واليد اليمنى أسفل الحد الأيسر ، بينما اليد اليسرى موضوعة عند المرفق الأثمن . وكانت الجثة ملفوفة بالكتان وقد وضعت الأسلحة وأدوات الزينة الشخصية فى مكانها . وكان هناك مسند خشبى للرأس على السرير ، ومروحة من ريش النعام ، وزوج من الصنادل مصنوع من الجلد ، كان ير تدبه الميت فى بعض الأحيان، وعند أسفل الفراش توضع بعض أدوات للزينة وكذلك بعض الأدوات المصنوعة من البرونز . وعلى مقربة من الفراش وحول جدران الحفرة كان يوجد عدد من الأوانى الفخارية . وكانت جثة السيد معطاة بجلد الور وأحياناً كانت تغطى جثث الأشخاص الذين ضحى بهم والذين دفنوا بجواره بجلد الور أيضاً . وكان يدفن على مقربة من الميت بصفة دائمة عدد قد يصل إلى الني عشر كبشاً ، ليست بمثابة قرابين ، بل أضحيات حية مثل الآدمين .

وبعد أن أتم «ريزنر» حفر هذا العدد الهائل من المقابر ، الواحد تلو الآخر ، أيقن في الحال أن هؤلاء الناس قد دفنوا أحياء في جنازات مريعة . ولم تخط هذه الجنث ، بل ألقيت في ردهات وغرف للقر ابين داخل المقبرة التي ملئت تماماً بالتراب لحظة الدفن ، كما أن المقابر قد أعدت نحيث توثوى العدد من الأشخاص المتوقع وفاتهم . ويظهر من أوضاع أفراد حاشية المبت معالم الحوف ، والثبات نحت وطأة الألم ، والحركات الطبيعية لأناس أصحاء يدركون أنهم على وشك أن موتوا خنقاً ، ويرقد معظمهم على الجانب الأنمن يدركون أنهم على وشك أن موتوا خنقاً ، ويرقد معظمهم على الجانب الأنمن البعض الآخر تمسك محلقه أو بشعره . وكانت إحدى النساء تضغط على وجهها بمروحة من ريش النعام . وقد وضع اثنان جهتهما ملاصقتين بعضهما لبعض في لبعض وكأنهما ينشدان السلوى ، بيها كان يضم آخرون بعضهم البعض في عناق أخير . وفي بعض الحالات القليلة الجريئة كان الضحايا يرقدون في هدوء متخذين وضع الموت الذي يتخذه سيدهم . والكل كان يعرف مصره ، فقد كانوا يدخلون أحياء على أقدامهم ويرقدون حيث بجدون مقراً لهم في فقد كانوا يدخلون أحياء على أقدامهم ويرقدون حيث بجدون مقراً لهم في

انتظار الموت. لقد ماتوا ، إن لم يكن عن طيب خاطر ، فطواعية على الأقل تحت وطأة العادة . ولو أنهم كانوا يقتلون أولا أو مخدرون لكانوا قد حملوا ورتبوا فى صفوف منتظمة . ولكبهم كانوا يرقدون حسب ما اتفق فى أماكن وقع عليها اختيارهم ، ومن ثم قضوا نحهم فى المقبرة ، ذلك أن ضغط التراب يوقف كل حركة لحم ، وسرعان ما يعقب ذلك غيبوبة الموت . وكان أشد هؤلاء شقاء الفتيات الصغيرات اللائى وجدت هياكلهن تحت سرير السيد هؤلاء شقاء الفتيات الصغيرات اللائى وجدت هياكلهن تحت سرير السيد حيث زحفن فى رعب وفزع ، فوجدن الموت يترقبهن فى الظلام المخيم ، ومن شم اختفن فى تؤدة .

ولا بد أن هذا الاكتشاف المربع قد أثار شعوراً عميقاً في نفس « ريز نر »، إذ أن تقريره الرسمى الخاص بالحفائر يوضح فى جلاء المنظر الجنائزى ، كما يرجح أنه حدث منذ ثلاثين قرناً من الزمان ، حيمًا كان الموكب نحرج من « دفوفة » إلى مدخل ردهة المقبرة التي كان يصل طولها إلى ثلاثمائة قدم . وهذه الردهة تظل بالطبع مكشوفة للسهاء ، وقد أعدت سلال التر اب بنظام . ويحمل السيد المتوفى فوق سريره المصنوع من الكوارتز المطلى باللون الأزرق ، ويرتدى ملابسه من الكتان ، وسيفه موضوع بين فخذيه ، يتبعه حاملو الصناديق التي تحتوي على أدوات زينته وألعاب تسليته ، وصنادله . وبحمل تابعوه عالياً قوارب زرقاء من الخزف بها طاقم تام العدد من البحارة ، في أماكهم . أما الحشد من النساء فيسرن حلف الموكب ، وقد حمل البعض أو اصطُحب معه الأطفال الذين سوف يلاقون حتفهم معهن ، والكل مرتد أبهى زينته ، كما تحمل الكثير ات بعض مقتنياتهن الشخصية التي يعترزن بها . ويوجد في صحبتهن بعض التابعين من النساء والحدم الشخصيين الذين سوف يقومون على خدمة السيد في الحياة الآخرة التي هي خبر وأبقى . وبمسك الحالون ببعض الأوانى الخزفية وقد نقشت بزخارف جميلة ، كما يحملون بعض الأدوات الفخارية التي كان يستعملها السيد في حياته اليومية .

ولم يكن يمر هذا الحشد في سكون جنائزي ، إنما كان يتم وسط النواح

۱۳۸

والعويل الذي لا نزال نسمعه حتى اليوم من سكان النيل عند دفن موتاهم . وعند الوصول إلى المقبرة يوضع السرير المصقول فى غرفة الدفن الرئيسية مع الأدوات الشخصية ، وتوضع الأواني الفخارية والتماثيل الصغيرة في ردهة القرابين ، ثم تغلق أبواب الغرفة ، وينسحب الكهنة والرسميون من المقبرة وسط الحشد من النساء والتابعين في الردهة ، الذين لايز الون يولولون ويصيحون صيحات عالية . ثم يبدأ الناس الذين سوف يضحى بهم زرافات ووحداناً ، فى اتخاذ وضع الموت ، وهو وضع يحتفظون به إلى أن تخور عزائمهم – ولا يقوى على الاحتفاظ به حتى النهاية إلا من أوتى إرادة صلدة لا تلين . ثم تبدأ الصيحات والحركات في التلاشي ، ويعقب ذلك سكون رهيب لا يقطعه سوى ترتيلة الكاهن معلناً ابتداء الرحلة التي لا عودة منها . وعندما تصدر الإشارة ، تمسك الجموع المحتشدة من أجل هذا الحفل بالسلال ، وتلقى بالتراب فوق الأفراد المستلقين . ويناول صف من مالئي السلال هذه الجموع بمزيد من السلال . وتنهال سلة تلو أخرى بلا هوادة فوق رءوس أولئك الصامتين من الضحايا الأحياء الجاثمين على أرض المقبرة . ومن المؤكد أن معظمهم كان يتحول عن وضع الموت الرسمي بمجرد ما يبهال البراب بشكل مفزع فوقهم ، فيغطون وجوههم . وحينما يرتفع التراب وتسود الدنيا ويزداد الثقل فوقهم ، ويشعرون بالتراب الحانق في أفواههم وخياشيمهم ، تضعف عزائمهم ، وفي نوبة من الهلع واليأس محاولون أن يهضوا . ولكن الوقت يكون قد فات ، فقد أمسكهم التراب بقبضته فأصبحوا الآن عاجزين عن الحراك . وسرعان ما يسود السكون فها عدا صوت التراب ينهال كالمطر دون انقطاع ، ووقع الأناشيد يترنم بها العمال ، والذين يتولون إتمام عملية ملء المقابر بالتراب رجال محترفون . أما النائحون فيتجهون إلى الجانب الجنوبي من المقررة حيث يقام الحفل الجنائزي الذي يتخلف عنه هذه الحلقة نصف الدائرية من جماجم الثبر ان التي عثر علمها بعد كل هذه السنين – وهي تذكرنا بتلك الجاجم التي تحيط بالمدافن الصغيرة الحاصة بأفراد «المحموعة (C) »

وكتب (ريزنر » يقول إننا قد نكون مبالغين في المشاعر التي كانت تجيش في نفوس الضحايا ، ذلك أنهم كانوا محصنين بعقائد دينية لا نشاركهم فيها ، وما من شك في أنهم كانوا يتخذون أماكنهم عن طيب خاطر ، على الرغم من أننا ندرك من هيئتهم أن مسحة من الخوف كانت تنتامهم في اللحظة الأخيرة ، وفي بعض الحالات كانوا يصابون بتشنج أو تقلص عضلي ناتج عن الألم الجماني (1).

وكان شيئاً مثهراً للدهشة أن يصادف «ريزنر» مثل هذه العادة التي لا تشبه العادات المصرية في شيء في مكان كان من الواضح أنه أحد مراكز التجارة المصرية في وقت ما ولمدة طويلة . وعلى كل ، محاول « ريزنر » أن يوفق بنن الأمرين بقوله إن روح الميت ، طبقاً للعقائد المصرية ، تستمر في الحياة ، ولذا يحتاج الميت إلى زوجاته، ومستشاريه وخدمه في الحياة الأخرى . وعلى الرغم من أن المصريين الفراعنة لم يدفنوا زوجاتهم وخدمهم أحياء ، إلا أنهم كانوا يضعون في المقبرة صور ورسوم هؤلاء الناس ، بالإضافة إلى ـ الطعام والأسلحة وأدوات الزينة وغبرها من الأدوات التي يستعملها الميت في حياته على الأرض ــ وحتى صور أعماله وهوايته العادية . وكل هذا يتخذ شكلا حياً في الحياة الروحية بفضل مفعول الدين السحري . وهو في الواقع لا نختلف عن المبدل الذي أخذ به في ﴿ كرمه ﴾ ، ولكنه أفضل منه من الوجهة الإنسانية ، ذلك أن العادة التي اتبعت في كرمه كانت تختلف عن العادة المتبعة فى مصر فى تجاهلها التام للحياة الإنسانية . ويرجح «ريزنر » أن العادة المصرية الخاصة بوضع رسوم وصور بديلة للأشخاص الأحياء إنما هي عادة متخلفة عن عادة قديمة \_ تشبه عادة أهل «كرمه» \_ تلاشت في عصر ما قبل الأسرات ، على الرغم من أن الأمثلة القليلة النادرة التي وجدت لشخصين أو ثلاثة دفنوا معاً في عصر ما قبل الأسرات قد تكون لأشخاص ماتوا في

<sup>(</sup>١) لقد اكتشف علماء الآثار فى أرض بابل فى مدينة أور مثل هذه العادة الجنائزية الفظيمة... راجع تاريخ العالم القديم تأليف برستد صفحة ١٥٠٠ .

الوقت نفسه بطريق الصدفة . ثم يقول إن من المحتمل أن المصرين فها قبل الأسرات قد تخلوا عن دفن الأحياء نظراً لما لمسوه من انقراض السكان نتيجة للملك ، ولأن فنون الكتابة والنحت أمدهم بوسيلة سحرية بمكن أن تحل محل دفن الأحياء ، وهذه الكيفية أوجدوا «حالة عقلية تزداد إحجاماً عن التنفيذ ، وتقل حاساً للقيام بالتضحية الشخصية » . ويعتقد أن عادة كرمه التي تقضى بدفن الأحياء بالجملة تعلل ببعد هذه المستعمرة المصرية عن أرض مصر ، وباتصالها الوثيق بشعب أقل مدنية وحضارة . ولذا يعتقد «ريزنر» أنه محق للزعماء المحليين في هذا المركز السحيق أن بمارسوا دفن الأحياء جملة ، كما يعتقد أنه من الطبيعي بالنسبة للموظفين المصريين الذين أقاموا هناك أمداً طويلا أن يرجعوا إلى مزاولة عادة فكرها الأساسية تشبه عادتهم إلى حد كبعر ، وإن لم تكن تشهها في المارسة الفعلية .

وكانت وسائل تحنيط الجنة في عصر الدولة الوسطى ناقصة ، كما أن صعوبة الرحلة وطولها والأخطار الناجمة عها جعلت من إعادة الجنة إلى مصر لتحنيطها أمراً يكاد يكون مستحيلا . ومهما يكن من أمر ، يرى «ريزنر » أنهم كانوا يعتقدون أن في مقدور روح الإنسان ، إذا ما زودت على خبر وجه ، أن تقوم بالرحلة في سرعة وأمان . ولذا كان الرجل يدفن دون لفائف تعوق سره ، وصندله في أغلب الأحيان معه في قدميه ؛ كما كان يرقد ووجهه ناحية مصر ، كما كان يفعل أولئك الأتباع ممن ضحوا بأنفسهم . وينحصر اعتقاد كل فرد من أفراد العائلة في أنه سوف يتحم عليه آخر الأمر وينجا أن يواجه أخطار رحلة روحية إلى مصر ، وإلا كتب عليه أن يسكن عالماً أن يواجه أرواح القبائل الممجية . ولذا كان يرى من الأفضل أن يرحل الآن ، في حاية رب الأسرة ، الذي لا يفصلهم عنه سوى بضع برهات من الألم . ولم يكن يشك أحدهم لحظة واحدة أن الحياة سوف تستمر كما كانت في الحياة الدنيا ، ولكنها سوف تكون في عالم أكثر سمواً ؛ فن الحكمة إذن نسعى إلى المستقبل محاطن بكل ما هو مألوف لدينا ، وفي صحبة من يشعر

الإنسان نحبهم ، والحقيقة ، كما يلخصها «ريزنر » ، أن هو ُلاء الناس كانوا ينظرون إلى هذه العادة « لا على أنها شيء يتسم بالقسوة ونخلو من الإنسانية ، ولكنها عادة تمتاز بالكرم ، وعمل مبعثه الإخلاص والولاء . . . . » .

وليس أمراً عملياً أن يطلق على المقبرة اسم مالكها ، كما هو الحال في مقابر مصر المنحوتة في الصخر . وعلى كل ، لم يعثر على أسهاء في المقابر العظيمة في «كرمه» . ولو حدث أن كانت ثمة أسهاء ، فإن اللصوص قد قاموا بمحوها ، إذ أن هذه المقابر قد سلبت في العصور القديمة . ومهما يكن من أمر ، فإن بعض الأدوات والتماثيل الصغيرة من الطراز المصرى والتي نقشت عامها بعض الكتابات الهبروغليفية قد عثر عليها في بعض المقابر ، مما حدا بريزنر إلى استنتاج أن هذه المقابر كانت مدافن لشخصيات مصرية بارزة . وبجدر التنويه بأن ريزنر قد عثر في المقبرة العظيمة التي أطلق عليها بلزء السفلي من تمثال «حب جفا» ، وهو أمير من أسيوط ، في مصر ، كما عثر على تمثال كامل لزوجته «سنيوى» .

و «حب چفا » هذا معروف جيداً لعلماء الآثار المصرية ، أو على الأقل يعرفون مقبرته في أسيوط . ولم يشغل «حب چفا » مقبرته قط ، ولم يتمها مطلقاً . ولكنها تحتوى على عقد غريب مع كهنة أسيوط بشأن صيانة «الكا » ، أو الروح الخاصة به ، مما يبدو وكأنه يعرف سلفاً أنه سوف يموت خارج البلاد ولمذلك استنبط «ريزنر » أن رجلا قد دفن في مثل تلك الحالة في «كرمة » لا يمكن إلا أن يكون «حب چفا » ، نائب الملك في بلاد كوش ، على الرغم من أن اللقب لم يستخدم في الدولة الوسطى ، كما لم يرد ثمة ذكر في مقبرة أسيوط عن تعيينه في جنوب مصر . وقد ذكر اسم «سنوسرت الأول » ، أسيوط عن تعيينه في جنوب مصر . وقد ذكر اسم «سنوسرت الأول » ، أسيد «حب چفا » ، الذي يرجع «ريزنر» عهده إلى الفترة من سنة ١٩٧٠ — سيد «حب چفا » نائباً للملك . كما يحتمل أن يكون الملك الذي جاء بعد سنوسرت ، وهو أمنمحات الثاني ، هو يحتمل أن يكون الملك الذي حاء بعد سنوسرت ، وهو أمنمحات الثاني ، هو الذي أرسل وحب چفا » لتولى منصبه في مكان أشبه « بسييريا » . وعلى أية الذي أرسل وحب چفا » لتولى منصبه في مكان أشبه « بسييريا » . وعلى أية

حال ، يقول «ريزنر» ، بأن دفن الأحياء بالجملة في «كرمة» والذي صاحب موت «حب چفا » لا بد قد وقع ما بين سنة ١٩٤٠ وسنة ١٨٨٠ق.م ويعتقد ريزنر أن «حب چفا » كان أول نائب للملك ، ثم تبعه أصحاب المقابر الأخرى من نواب الملك المصريين الذين عاشوا وماتوا في كرمة . ثم يقول إن المدفن الكبير استمر أكثر من ٣٥٥ عاماً يضم أفراد المحتمع المصرى الذي أقيم في الجنوب للإشراف على الطرق وتبادل المنتجات . وكان مجتمعاً مكوناً من الكتبة والمحاسبين والكهنة والفنانين والمزارعين والحدم والحرم والجنود ؛ كما كان مركزاً للإدارة كذلك . وكانت الأعمال الفنية في المقابر مصرية بلاشك ، ولكبا مهيأة بحيث تلائم المواد المستعملة والبيئة المحلية .

وتبدو آراء ريزنر لأول وهلة وكأنها لا تقبل الجدل ، وقد أيدها معظم الباحثين . ومع ذلك ، يز داد عدد العلماء الذين يعيدون النظر في مسألة كرمه ، ذلك أن استعداد المصرين للاصطباغ بالصبغة المحلية واتباع عادة التضحية الإنسانية بالجملة لا يبدو من شيم المصريين ، ومن تقبله من العلماء فعل ذلك دون تمحيص كبير . ثم هناك تمثالا « حب چفا » وزوجته ، وقد أخذهما ريزنر قضية مسلم بها أنهما صنعا فى كرمة ، ولم يقم بفحص نوع الصخر لكى يرى ماذا كانت صخراً محلياً أم لا . وكانت هناك أيضاً أجزاء من التماثيل المصرية الملكية يبدو أنها وجدت في الردهة الوسطى من مقبرة «حب چفا » وغبر ها من المقابر ، ولم يستطع «ريزنر » أن نجد لها تفسيراً . وكون مقبرة أسيوط لم تم أو يشغلها أحد قط لا يعتبر برهاناً قاطعاً ، كما يبدو لأول وهلة ، فثمة حالات أخرى مشامهة . وعلى سبيل المثال تعاون معهد الدراسات الشرقية بجامعة شيكاغو مع مصلحة الآثار المصرية منذ زمن وجبز فى الكشف عن . مقبرة من أجمل المقابر المنقوشة التي وجدت في الأقصر . ولم تكن هذه المقبرة كاملة البناء ، ولم يستخدمها صاحبها قط ، إذ من الواضح أنه أصبح مغضوباً عليه . وسوف يكون لنا شرف نشر تفاصيل هذه المقبرة البديعة حيمًا تنهى مشكلة النوبة الحالية .

ويعتقد العلماء الآن أن هذه التماثيل الحاصة « بحب جفا » إنما كانت من بين البضائع القديمة العهد الواردة من مصر ، والتي تم الاتجار فها مع أهل الجنوب في تاريخ لاحق للتاريخ الذي ينسبه « ريزنر » إلى المقابر ، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من الأشياء التي ترجع إلى عهد الدولة القديمة مما عثر عليه فى « كرمة » . أما المركز التجارى فقد وجد بالفعل ـــ وقد أسسه أمنمحات الثانى على وجه التأكيد حوالى سنة ١٩٣٠ ق . م ــ ولكن هذا هو كل ما فى الأمر ، أنه كان مركزاً تجارياً ، وليس مقرأ لنائب الملك الذي يحكم مقاطعة كبيرة . وكانت القلعة الموجودة في « دفوفة الغربية » ، قلعة صغيرة لا تتسع لأكثر من مائة رجل ، وهي كافية لحماية مركز تجاري في وقت السَّلم . ولكنها ليست سوى جزء من عشرة مما يكفي للسيطرة على مقاطعة برمتها . وكان هذا المركز التجارى يضم أرباب الحرف من المصريين الذي كانوا يصنعون أدوات وفق الأسلوب المصرى ومعدلة في الوقت نفسه نحيث تلائم احتياجات السوق المحلية . وتتم المقايضة بها في مقابل سلع مصنوعة في الجنوب كانت تنقل بواسطة القوافل إلى الحدود . وهكذا عاش السكان المحليون في رخاء ؛ أما النقطة الجوهرية في الموضوع فهي أن المقابر لم تكن مدافن لنواب الملك ، بل لزعماء محلمين ، وهي من الأهمية بحيث تدل ، كما يقول آركل ، على أنها قد تكون الموطن الأصلي لكوش ، أهم دولة وطنية في شمال السودان » .

لقد أطلنا بعض الشيء في الحديث عن «كرمة» ، على الرغم من أنها خارج نطاق السد العالى (١). ولكنها تعطينا بعداً ثالثاً لصورة بلاد النوبة والعالم القديم حولها ، ذلك العالم الذي نحاول أن نرسم صورته ، كما أنها توضح الثغرات الكبيرة التي ما زالت في معلوماتنا عن أوائل التاريخ المصرى . من أين أنت هذه العقيدة الفظيعة التي تقضى بدفن الأحياء والتضحية بهم جملة ؟ من المؤكد أنها لم تبدأ على حن فجأة في مقابر «لا X» . في أي جهات إفريقية من المؤكد أنها لم تبدأ على حن فجأة في مقابر «لا X» . في أي جهات إفريقية

 <sup>(</sup>١) تقع كرمة جنوب الطرف الجنوب لبحيرة السد العالى بنحو ثلاثين ميلا وتنتهى هذه
 البحيرة قبل الشلال الثالث بنحو عشرة أميال : راجع الخريطة المرفقة .

كلها يوجد شيء شبيه بهذا ، وعلى نطاق واسع كهذا ؟

إننا ننظر من عليائنا فى امهان ورعب إلى عظام هؤلاء المئات من المساكين الذين كانوا بجئون فى مقابر كرمه ، راضن بأن يكونوا ضحايا لعقيدة لا تتسم بالإنسانية . ومع ذلك تنتابنا هزة أكثر رعباً حين تقع أبصارنا على علمنا نحن ، حيث نرقب ، شأن الأغنام ، الاستعدادات التى تجرى من أجل تضحية بالبشر تزيد فى جسامها وضراوتها على تلك التضحية مليون مرة .

وكانت التضحية بالكتل البشرية فى تلك المقابر هى إجابة ملوك كوش عن السؤال الأبدى الذى يفزع له الإنسان : من أين أتينا ، وإلى أين نذهب ؟ وكانت إجابة أمينة بالنسبة لهم ، ذلك أنهم كانوا يؤمنون بها ، فهل لدينا إجابة أفضل ، بعد مرور ثلاثة آلاف عام ؟

وأن من أسرار التاريخ السقيمة أن حكمة الملوك تنمو بمثل هذا البطء البالغ .

٠ . .

(م -- ١٠ ) السد العالى فوق النوبة

بينما كان « الميسينيون » Myceneans ينشئون أول بوادر الحضارة اليونانية ، حلت بمصر كارثة كان لها آثارها السيئة فى بلاد النوبة ، ذلك أن قوماً يعرفون باسم الهكسوس اجتاحوا مصر من جهة الشمال ، ولا يعرف من أمر أولئك القوم الشيء الكثير . وانهارت الأسرة الثالثة عشرة . ربما نتيجة لهذا ، وأعقب ذلك عصر مظلم بين على ١٧٨٠ و ١٥٨٠ ق . م ، وهي حقبة ليس فى مقدور علماء الآثار المصرية أن يحدثونا عنها كثيراً ، ولذا أطلق عليها يحق العصر الوسيط الثاني .

وعلى كل ، فإن الظواهر الأثرية في بلاد النوبة تدل على أن الأمور كانت تسر في مجراها العادى ، على الأقل حيى تم طرد الهكسوس أخيراً من مصر . ومن ثم هاجم الجنوبيون بعض الحصون ، واستولوا علمها وأحرقوها ، كما رأينا ، أما البعض الآخر فبرجح أن القوات المصرية التي كانت مكلفة عجابتها قد انسحبت منها . ويعتقد بعض المؤرخين أن سلطات الهكسوس هي التي حملت لواء التجارة والإدارة خلال هذا الوقت ، ويشرون إلى أختام المكسوس التي عثر علمها في كرمة . ولكن مختمل وجود تفسير آخر لهذه الأحتام ، كما سترى فيا بعد ؛ ومن العسير أن نصدق أن الهكسوس كان في مقدورهم أن يديروا شئون النوبة من الشمال بينا كان ألد أعدائهم ، وهم أمراء طيبة ، يتحكمون في زمام النهر في مصر العليا .

ويعتقد «آركل» أن الصراع بين هؤلاء الأمراء وبين الهكسوس قد أدى إلى إضعاف نفوذ مصر في بلاد النوبة زمناً كافياً نحيث أعطى الفرصة للقوم من المحموعة (C) ليلائموا ما بين أنفسهم وبين الحضارة المصرية ، إذ لم يعودوا يخشون النفوذ السياسي لمصر ومن المحتمل أن تكون عودة شعب « المديحو » إلى بلاد النوبة ، وهم الذين خدموا كجنود مرتزقة بين صفوف الجيوش المصرية في حربهم ضد الهكسوس ، قد لعبت كذلك دوراً كبيراً في إضعاف مقاومة « المحموعة (C) » ضد الأفكار المصرية ، لدرجة أن إعادة احتلال النوبة عقب طرد الهكسوس تم إنجازه في يسر وسهولة .

وأخيراً كون أمراء طيبة الأسرة السابعة عشرة وسط تلك الفوضى ، بينما كان الهكسوس لا يزالون فى مصر السفلى . وكان الملك «كاموس» Kamose

وفى سنة ١٩٠٨ كان «هوارد كارتر » ينقب عن الآثار المصرية فى معبد الكرنك بالأقصر نيابة عن « اللورد كارنارڤون » ، فعثر على لوحة حجرية ، كان من الطبيعى أن يطاق عليها اسم « لوحة كارنارڤون » ، وقد علم منها المؤرخون أن الملك « كاموس » واصل حرب التحرير التى بدأها سلفه الملك « سقن - رع » ضد الهكسوس فى عهد ملكهم « أبوفيس »

وفى سنة ١٩٣٨ كان مدير الأعمال الفرنسى فى معبد الكرنك «شفرييه» 
Chevrier يدعم أساس الواجهة الثالثة (الحيما نزع قطعتين من لوحة مكسورة كان قد أعيد استخدامها ضمن الحجارة التى بنيت بها الواجهة . وكانت هاتان القطعتان تحملان نقوشاً لكاموس تؤكد صحة ما جاء فى لوحة «كارنارفون» .:

وفى عام ١٩٥٤ نزع الدكتور م . حاد ، أحد مديرى الأعمال المصريين في الكرنك ، حجراً كبيراً من قاعدة تمثال رمسيس الثاني المقام في الهو الأول أثناء قيامه بإصلاحه . وقد اكتشف أنه لوحة رائعة لكاموس يروى عليها قصته كاملة في نقوش تبلغ ثمانية وثلاثين سطراً محفورة ومحتفظة بطلائها

<sup>(</sup>١) ترجمة Pylon وهي الواجهة عند مدخل معبد الكرنك .

الأزرق الأصلى . وتحمل أطراف اللوحة اسم «سنوسرت الأول» مما يدل على أن الملك «كاموس» قد أخذ الحجر من أحد المعابد التى أقامها حاكم من حكام الأسرة الثانية عشرة لكى يحوله إلى لوحة ، ثم استخدمها «رمسيس الثانى» بدوره دعامة لتمثاله الضخم .

ولا تحوى لوحة حاد الحاصة بالملك كاموس تلك الديباجة المنمقة التي تبدأ مها لوحة «كارنارڤون» وكذلك القطع الحجرية التي عثر عليها «شفرييه» بل تحوض مباشرة في التفاصيل ، ولا بد أنها مكملة لحجارة شفرييه.

وفى هذه اللوحات يوجه «كاموس» حديثاً مباشراً إلى الملك «أپوفيس» فيقول : «تقرير عن الهزيمة التى لحقت بك داخل بلادك »(١). وإذا ترجمنا التقرير فى شيء من التصرف يصبح هكذا :

(إن أنباء هز ممتك مع جيشك سوف تقابل باستياء في أراضيك . إن سلطتك محدودة بالنسبة لى نحيث لا يمكن أن أكون عبداً لك ، أو حتى لكى تحدد المكان الذى سوف نحوض فيه المعركة . سوف أراك تولى الأدبار حيما يتعقبك جيشى ؟ ولسوف تفقد نساء «أقاريس » القدرة على الحمل – وسوف يتجمد الدم في عروقهن حين تصل إلى مسامعهن صيحات جنودى » .

ثم يعقب ذلك وصف لهجوم مائى برى يشنه كاموس على « أڤاريس » ، المدينة التي يتخذها « أپو فيس » عاصمة له :

«سفينتي الذهبية في الطليعة ، لقد كنت مثل صقر جارح في المقدمة . وأخدت أستحث القارب المتين – «مكاى» – في مقابل شاطئ النهر . وسار في أعقابه القارب «زات» إلى شاطئ أقاريس . واستطعت أن أرى نساءها ينظرن من نوافذهن ، وحينا وقعت أعينهن على تجمدت أطرافهن من

<sup>(</sup>٢) يقول أحد المترجمين وهو «سوف زيدر برج Säve-Söderbergh أن الخلط بين الزمنين الماضي والمستقبل يجعل من العسير علينا أن نميز بين الحسائر التي ألحقها كاموس بأبد فيس فعلا وبين ما ينوى أن يلحق به في المستقبل .

الرعب ، ويأخذن في النظر خلسة من خلال فرجات الأبواب والجدران مثل الجراء في جحورها كلم يقترب مها أحد . انظروا ، إنني أنا القادم ! يحق آمون لن أسمح لك أن تطأ قدمك فوق أرضى . أيها الأجني التعس ، فلتعلم أنني سوف أشرب خر كرومكم وقد عصره قومكم ، الذين مزقهم إرباً . سوف أقوض بيوتكم وأجتث أشجاركم وأجر نساءكم إلى جوف سفني يانئي لم أترك لوحاً واحداً سليماً من الثلا تمانة سفينة المصنوعة من الأرز، المليثة ، بالذهب وحجر اللازورد والفضة والفروز والعديد من الفواوس النحاسية ، بالإضافة إلى زيت الزيتون والبخور والشحم والعدل الأبيض والأحشاب النفيسة . وكلها كانت جزية مرسلة إلى « رتينيو » فاستوليت علما جميعاً » .

ومن الواضح أن جزءاً كبيراً من هذا الحديث هو عبارة عن أمانى لا وجود لها إلا فى تصور «كاموس» ، إذ لو أنه استولى على «أقاريس» فعلا لأصبح بيده مفتاح الطريق إلى مصر السفلى . ولكن الهكسوس لم يطردوا من البلاد نهائياً إلا فى عهد خليفته .

ويفترض علماء الآثار المصرية أن «أفاريس» كانت تقع بالقرب من مدينة پورسعيد الحالية. وقد يعزى هذا إلى أن «مانتيو» Mantheo (الذي عاش بعد عصر الهكسوس بألف وثلمائة عام) كتب يقول: إن أفاريس تقع «على شاطئ البحر». ومع ذلك ليس تمة أثر لمثل هذا المكان على الإطلاق في بلاد مستوية مثل راحة اليد. ولكن استمع إلى «سترابو» حين توجه شخصياً لزيارة قصر «اللابرنت» الشهر الذي بناه «أمنمحات الثالث» أحد ملوك الأسرة الثانية عشرة، والذي كان لا يزال سلما في عصره، إذ يقول: «في مقاطعة «ارسينويت» تقع بحرة «موريس» العجيبة التي تشبه البحر في الساعها ولونها ؛ كما أن شواطئها تشبه شواطئ البحر».

وبحرة موريس الآن عبارة عن منخفض طبيعى يقع غرب النيل فى الفيوم ، وبقاياها الى انكمشت أصبحت فى الوقت الحالى بركة قارون . وقد قام أمنمحات الثالث بتطهير المحرى الطبيعى الذى كان يصل البحرة بالنيل ، وجعل منه بحراً ضخماً داخلياً بمكن أن يمتص مياه أعلى فيضانات النيل ، ثم يقول «سترابو » الذي شاهد آثار هذا العمل : «ومن ثم أبان انحسار مياه الهر . . . تعود المياه الزائدة إليه بواسطة القناة نفسها ، وتبقى كمية فائضة من المياه تستخدم في أغراض الرى . وعلى الرغم من أن هذه الأشياء هي من صنع الطبيعة ، إلا أن أمنمحات أنشأ بوابات ذات عيون عند نهايتي القناة يستطيع المهندسون بواسطتها أن يتحكموا في دخول المياه وخروجها » ؟

وها نحن قد عثرنا على موقع لاڤاريس أكثر ترجيحاً من الموقع الأول ، إذ أنها كانت « على شاطئ البحر » وتتحكم فى مصبر الدلتا بواسطة قناطرها . وإذا ما استطاع أحد أن يستولى على أڤاريس لأصبح فى مقدوره أن يقضى على عدوه جوعاً أو غرقاً حتى يستسلم .

أما عن اسم «أفاريس» فقد كان يطلق علمها في عهد الهكسوس اسم «ها — وار» ولا يحتاج الأمر إلى خطوات عديدة في مدارج تحريف الأسهاء لكى نتدرج من «أفاريس» إلى «هافاريس» ، إلى هافار ، ثم إلى «هاوار». وهناك موقع حديث يعرف حالياً باسم «هوارة» ، حيث كان يقع قصر «اللابرنت» والبوابات العظيمة التي كانت تتحكم في المياه وتعتبر عثابة مفتاح الطريق إلى مصر . ومن المؤكد أن في هذا المكان كانت تقع «أفاريس» (۱۱) التي كان محلم الملك «كاموس» بالاستيلاء علمها .

ويقترح «ويلكوكس» أن السنوات السبع العجاف والسنوات السبع السبع العجاف والسنوات السبع السيان الحاصة بيوسف فى قصة الإنجيل بمكن تفسير ها فى ضوء نحيرة موريس، ومواياتها . ثم يقول إن يوسف وصل إلى مصر وعمل فى خدمة أحد ملوك الهكسوس المتأخرين الذين كانوا محكمون مصر السفلى ، فى الوقت الذى كانت فيه مصر العليا تحت سيطرة أسرات طيبة . ومن المحتمل أن يكون هذا الملك هو «أيوفيس» نفسه . ثم قامت حروب لا نهاية لحا ؛

<sup>(</sup>١) ولكن يعتقد أغلب العلماء الآن أن أفاريس كانت بالقرب من صان الحجر الحالية على بحيرة المنزلة ، ذلك الموقع الذي عرف أيام الإغربق باسم تانيس .

وحينا كان أمراء طيبة يعدون أسطولا لمهاجمة أقاريس ، فسر يوسف حلم ملك الهكسوس تفسيراً عملياً معقولا ، فنصح جلالته بأن يقوم بتخزين القمح للسنوات العجاف فى حالة ضياع البوابات المنظمة للمياه من يديه . وهذا ماحدث بالفعل ، ذلك أن أمراء طيبة استولوا على «أقاريس » « ها – وار » وأعقب ذلك سبع سنوات سادت فيها المجاعة إذ أنهم استولوا على مفاتيح مياه اللالتا . ثم استعاد الهكسوس أقاريس ، وكان من نتيجة ذلك أن ساد الرخاء سبع سنوات أخرى . ولما استعاد أمراء طيبة المكان أخيراً تسرب اليأس إلى قلب الهكسوس ولاذوا بالفرار من البلاد ، « ثم ظهر ملك لا يعرف يوسف » ولا بد أن هذا الملك هو « أحمس » ، أول ملوك الأسرة الثامنة عشرة ، وهو الذي تخلص من حكم الهكسوس عام ١٥٧٧ ق . م .

ويعتبر هذا تفسيراً وجهاً ، يحتمل الصدق إذا كان « ويلكوكس » قد أورد التواريخ الصحيحة ليوسف . وما من إنسان يستطيع أن يقول إنه أخطأ في ذلك .

ولكن بقى علينا أن نقرأ بقية لوح «كاموس » الذى وجد فى الكرنك ، ولقد وصلنا إلى الجزء الذى يربط بين هذه الاشتباكات النهرية عند أقاريس وبين الأحوال القائمة فى النوبة آنذاك .

يواصل كاموس قصته قائلا كيف أنه قطع الطريق على رسول من قبل «أيو فيس» ، ملك الهكسوس ، وكان يسبر فى طريق الواحات متجهاً جنوباً إلى كوش بحمل معه رسالة . ثم لاحظ أن الرسول اضطر إلى السفر بالطرق الصحراوية لكى يتجنب النهر الذى كان فى قبضة يد كاموس فى مصر العليا . ولذلك ليس من المحتمل أن الهكسوس كانوا يسيطرون على بلاد النوبة على الإطلاق ، كما كان يفترض البعض .

ويقول كاموس فى حنق : «لقد وجدت ما يلى مكتوباً محط يد حاكم قار يس :

« تحية من « أپوفيس » إلى أمير كوش . أو رأيت ما فعلته مصر ضدى ؟

إن الحاكم كاموس -- موهوب الحياة -- يزاحمني فى أرضى ، على الرغم من أنى لم أقم بمهاجمته بالكيفية التى هاجمكم بها . لقد قر عزمه على أن يغتصب أرضى وأرضك ، وقد ألحق بهما أضراراً بالغة . فلتتقدم إلى الشهال ولا تخف ، فهو مشغول بأمرى هنا ، وليس ثمة من يعترض سبيلك فى مصر . سوف أعمل على تعطيله ومناوشته حتى تصل . ومن ثم نقتسم مدن مصر فيا بيننا ونعيش فى رغد وسعادة . . . » . وهكذا تستعمل المؤامرة ، فلا غرو إذا كان كاموس قد تملكه الحنق .

وربما لم يكن هذا أول خطاب من نوعه . ومن يدرى لعل تلك الأختام الهكسوسية التى عثر علمها « ريزنر » في « كرمة » كانت من نوع هذه الرسائل التي يبدو فها التآمر ؟

هذا اللوح يوضح لنا أشياء كثيرة : أن الهكسوس لم يكونوا مسيطرين على بلاد النوبة ؛ ولكن كانت هناك مملكة «كوش » التي كانت من القوة عيث لجأ ملك الهكسوس إلى طلب العون منها ، وهو الأمر الذي ارتبنا فيه حينا أعدنا النظر في عادة الدفن بالجملة في كرمة . وتمدنا هذه اللوحة بأول دليل أكيد ، كما أوضح «سوڤ زيدربرج» وهو أن كاموس أغار على بلاد النوبة — ربما قبل أن يبدأ حرب التحرير ضد «أيوفيس» . وعلى مقربة من «توشكا» التي تبعد حوالى ٢٠ ميلا شمال أبي سمبل ، يوجد اسم كاموس منقوشاً على الصخر — وهو الدليل الوحيد ولو أنه غير أكيد حتى الآن على الحارته . والآن نستمع إليه مباشرة وهو محدثنا عنها .

وبعد أن يشهر إلى هذه المؤامرة التى قطع عليها الطريق ، يواصل كاموس حديثه مفاخراً «بأعماله الفذة المدمرة » وكيف أنه أعاد الرسول الأسبر مرة ثانية لكى يقص على أيو فيس نبأ الدمار الذى ألحقه بمقاطعة «سينوپوليس» Cynopolis ، كما أرسل قوة لتدمير الواحة البحرية ، على الطريق الصحراوى «لكى يحول بين المتمردين وبين الالتفاف من خلفه . وريما فعل ذلك بغرض قطع الاتصال بين الحكسوس وكوش كذلك .

بقايا السور الذي كان يحيط ببلدة «تلميس» القديمة ، والذي أقيم في عصور المسيحية الأولى لصد غارات البدو عن المبائى المسيحية ، كا يبدو من نافذة الباخرة منون





استحكامات « تلميس » ، و يجرى النهـــر وراء حافة الصحـــراء







منظران من ممبد وادى السبوع ، وقد ظهر أمامه طريق ، على جانبيه تماثيل لأبى الهول





أحد التماثيل الضخمة للفرعون الأنيق « رمسيس الثانى » بمعهد جرف حسين



رأس ضخم لرمسيس الثانى فى واجهة معبده بأبى سنبل



منظران لواجهة معبد رمسيس الثانى الكبير بأبي سنبل . ويبلغ ارتفاع هذا المعبد قرابة مائة قدم ، كا يتوغل في الهشبة لمساقة مائتي قدم



ويهى حديثه بوصف عودته إلى طيبة ، بعد البطولات التى قام بها ف الشهال ، وهى صورة من أجلى الصور التى سملت فى العصور التاريخية المصرية بشأن رحلة ملكية :

«أبحرت جنوباً تحدونى عزيمة قوية . يا لها من رحلة سعيدة ! ووصلت إلى أسيوط فى موسم الفيضان . وكان البشر يطفح من كل وجه ، والأرض تزحر بأسراب الطيور المائية . وكان شاطئ النهر يانع الخضرة . وكانت إمارة طيبة تلبس لباس الفرح ، ثم خرج النساء والرجال ينظرون إلى وكل امرأة تعانق صاحبها . ولم تعرف الدموع طريقها إلى وجه واحد . . . فلتسجل كل المكاسب المظفرة التي أحرزها جلالتي على نصب يقام فى طيبة عند الكرنك لكي يظل إلى أبد الآبدين . . . » .

ولقد دس هذا النصب بطريقة مشينة وسط أساس أقيم عليه أحد النمائيل . وعلى كل ، فقد أتيحت له الآن فرصة أفضل للبقاء إلى أبد الآبدين بعد أن أصبح بين يدى علماء الآثار .

ويختلف الباحثون فيا بيهم بشأن التفاصيل الموضحة على النصب ، ولذا فإن النصوص التي اقتبستها مأخوذة من مصادر متعددة كافية بالغرض .

وعلى جزيرة «ساى» فى النيل ، جنوب «سمنة» ، توجد بقايا حصن قديم ضخم بديع المنظر . وحيما مر الأستاذ برستد بهذا المكان عام ١٩٠٧ قال إنه كان معقلا لأحد فرسان بلاد النوبة فى العصور الحديثة ، ولكن «من الواضح أنه يقوم مكان قلعة فرعونية ترجع إلى عصر الدولة الحديثة».

وقد تكون هذه القلعة من عهد أحمس ، وهو أول ملوك الأسرة الثامنة عشرة ، والذي جاء بعد كاموس وطارد الهكسوس آخر الأمر . وقد عشر على تمثال لأحمس في «ساى» وقد وجدت نقوش تدل على أن أحمس قد وجه عنايته إلى إعادة احتلال بلاد النوبة حيما نفض يده من الهكسوس . ولكن ما من أحد قد قام بالتنقيب في «ساى» للتحقق من هذا الأمر .

وعلى الرغم من أن «ساى » تقع أعلى النهر بعد الحد الذي يتوقع أن تصل إليه مياه تخزين السد الجديد (١١) ، إلا أنبى لاحظت أنها مدرجة في إحدى نشرات الحكومة السودانية على أنها ضمن الأماكن التي سوف تختفي . وربما يخشى أن يلحق الفيضان جزءاً مها . ولسوف يكون أمراً مؤسفاً لو أن «ساى» تحرت بالمياه ، ذلك أن بها مجموعة من الأكمات الكبيرة المنخفضة ، مغطاة محصى أبيض من الكوارتز ومحاطة بصخور سوداء اللون . ويبدو أنها «كرمة» معم أنبيض من الكوارتز ومحاطة بصخور سوداء اللون . ويبدو أنها «كرمة» مع «كرمة» ، ومع ذلك أمدتناكرمة بنتائج قيمة ، ويقول «آركل» إن أحد هذه القبور الذي يبلغ عرضه ١٩٠٠ قدماً ، قد نهب سنة ١٩٢٢ على أيدى شخص يدعى عبد الصمد جاء من الصعيد ، وكون عصابة منظمة لهب شخص يدعى عبد الصمد جاء من المؤسف أن نفقد «ساى» دون أن نعلم شيئاً عن محتويات هذه القبور ، وعما إذا كان الملك أحمس قد وصل إلى شيئاً عن محتويات هذه القبور ، وعما إذا كان الملك أحمس قد وصل إلى هناك أثناء زحفه إلى بلاد النوبة .

وعلى كل ، فقد وصل أحمس إلى « بوهن » حيث عثر على جزء من باب يخصه تحت أحد المعابد التي بناها أمنحتب الثانى فيها بعد .

ويقول الأستاذ « امرى » إن قلعة بوهن ظلت « حطاماً ضخماً أتت على بعضه النبر ان » ، حتى عاد احتلال النوبة إبان عهد الأسرة الثامنة عشرة ، فقد أعيد بناء جدران القلعة التى أقيمت فى عهد الدولة الوسطى و « كونت قلعة قامت حولها مدينة كبيرة حصنت بدورها بو اسطة جدار جديد محصن وخندق جاف صمما طبقاً لهناسة عسكرية جديدة ، إذ كانت تتكون من أسوار غير منتظمة ذات أبراج بارزة » . وكان عرض الجدار الرئيسى يبلغ خمس عشرة قدماً و ارتفاعه ستاً و ثلاثين . وقد و جدامرى أنالذين قاموا بإعادة بناء القلعة فى الأسرة الثامنة عشرة وضعوا شرفة متسعة رصفت أرضيتها بالآجر ، كما بنوا

<sup>(</sup>١) ولكن بالنظر إلى الخريطة يتبين أنها تقع فى داخل حدود بحيرة الخزان الجديد .

طريقاً غائراً فوق خندق القلعة الأصلى ، لدرجة أن الجزء من القلعة الذي يرجع إلى عهد الدولة الوسطى ، والذي أقيم أسفل هذا البناء ، ظل دون أن يطرأ عليه أي تغيير حتى حوالى سنة ١٥٠٠ ق . م . وحيما نزع المنقبون جانباً من هذه الشرفة وهذا الطريق ، اكتشفوا أن الأسوار الخارجية الحصن الأصلى والحاجز ذي الفتحات الذي يطل على الجزء المحفور من الخندق في الصخر في حالة سليمة تماماً ، كما ذكرنا سابقاً عندما تعرضنا لبوهن في أيام الدولة الوسطى .

ولا بد أن القلعة التي أعيد تأسيسها ، وطليت واجهتها بالجص ، كانت توالف منظراً رائعاً وهي تتألق في وهج الشمس على مقربة من النيل . ونجرنا إمرى بأن محيط تحصيناتها العظيمة تمتد الآن إلى أكثر من ميل وهي تختضن مدينة متسعة تضم معبدين ، ومبانى عامة ، وثكنات للحامية ومحال لتجارة اللهب . وكانت السفن تحمل في هذا المكان بأموال الجزية ومنتجات الجنوب ولا بد أن هذا المركز كان يسوده مستوى معيشي مرموق ، بل مترف وهده هي المدينة التي يقوم الأستاذ «إمرى» وأعضاء بعثته بحفرها قبل أن تلحقها مياه الفيضان .

وفى سنة ١٩٠٧ ركب الأستاذ « برستد » أحد القوارب المحلمة ومر جنوباً بالشلالات فرأى عند « تانجور » — وهى تقع جنوب « سمنة » — نقوشاً على صخرة فوق النهر ورد فها : « السنة الثانية من حكم جلالة الملك تحتمس الأول ، طال بقاؤه . قد مر جلالته جنوب المحرى للقضاء على كوش اللعينة ، بينا كان كاتبه العسكرى أحمس يقوم بإحصاء عدد السفن » .

وقد تأثر برستد بهذه الصورة التي تمثل كاتب الحسابات وهو قابع فوق قمة الصخرة يراجع عدد القطع التي يتكون منها أسطول الملك وهي تسحب سفينة تلو سفينة عبر الشلالات نحو المياه الصالحة للملاحة . وخلال الفترات التي كانت تمر بين عبور السفن ربما كان الكاتب أحمس « نخلد » اسمه فوق الجلمود الضخم القائم عند مرفقه » .

وكان أحمس يراقب السفن التي تتكون منها أكبر قوة وأكثرها توغلا جنوب النهر حتى ذلك الوقت . ويعتقد « برستد » أن الحد الأقصى الذي بلغته حملة تحتمس هي «تومبوس» على مقربة من «كرمة» حيث ترك نقوشاً يفاخر فيها بأنه قد بلغ أماكن لم يسمع عنها الملوك السالفون . لا بأس ولكن سمع أسلافه عن « تومبوس » و « كرمة » بطبيعة الحال ، كما قاموا بزيارة هذه الأماكن ؛ ويفترض « برستد » ، دون أن يقدم أى دليل آخر ، أن ذلك القول كان من قبيل المفاخرة الفرعونية المعتادة ، وأن تحتمس لم يصل إلى أبعد من ذلك . وهناك قلعة مهدمة في « تومبوس » قد يكون هو الذي قام ببنائها . وعلى كل ، فنحن نعتقد الآن أن تحتمس كان محقاً في قوله ، وأنه قد بلغ أماكن لم يعرف عنها آباؤه شيئاً . وفي عام ١٩٣٩ شاهد « آركل » نقشاً محفوراً على ضخرة من الكوارتز تبعد أميالا عن هذا المكان ـ على الأقل ٣٥٠ ميلا جنوباً ــ عند « كرجس » ، وهو نقش شوهد قبل ذلك سنة ١٩٢٦ . وكان عبارة عن نص مما يوضع عند الحدود تركه تحتمس الأول ، ثم ترك مثله تحتمس الثالث . وهذا النص مضافاً إلى قلعة مبنية من اللمن يدلان على أن تحتمس الأول قد توغل إلى أبعد من ذلك أيضاً ؛ إذ لم يعد الآن ثمة شيء يعوق تقدم قواته المحهزة تجهيزاً تاماً ؛ كما يظن البعض أنه توغل إلى « مروى » (١٠) ، تلك المدينة الغامضة التي تكتنفها الأساطير بالنسبة لأسلافنا حيى عهد قريب . وهذا مما يرجح أن تكون «مروى» قد بدأت مركزاً تجارياً في عهد الأسرة الثامنة عشرة ، ثم أصبحتالعاصمة الأسطورية لمملكة «مروى» سنة ٠٠٠ ق . م . وإذا كان هذا هو الحال فمعنى ذلك أن مصر كانت على اتصال مباشر بإفريقيه السوداء . ولكن هذا المكان لم تجر فيه حفريات كافية أو لم تنشر عنه معلومات كافية بحيث تمكننا من معرفة الحقائق .

وعند عودته إلى أرض الوطن ، استخدم الملك « تحتمس الأول » القناة

<sup>(</sup>١) تقع مروى على نهر النيل فى الجزء الأوسط من ثنيته الكبرى ، جنوب الشلال الرابع يقليــــل .

التي شقها « سنوسرت الثالث » عند أسوان منذ أمد طويل . وقد جاء في أحد النقوش التي وجدت في جزيرة « سهيل » ما يلي :

« السنة الثالثة ، الشهر الأول من الفصل الثالث ، اليوم الثانى والعشرون ، من حكم صاحب الجلالة الملك تحتمس ، ملك مصر العليا والسفلى ، طال بقاؤه . قد أمر جلالته محفر هذه القناة بعد أن وجدها قد سدت بالحجارة يحيث لا يمكن لأى سفينة أن تبحر فيها . ثم أبحر فيها شمالا ، وقلبه مفعم بالسرور بعد أن قام بذبح أعدائه – ابن الملك (أي نائبه) « تور » .

ويبدو أن هذه الحملة التي قام بها تحتمس الأول هي آخر الحملات التي قام مها الفر اعنة إلى بلاد كوش ، إذ لا توجد أية سحلات تشير إلى قيام حروب تأديبية حقيقية ضد شعوب الجنوب فى الفترة الباقية من التاريخ المصرى . أما الصور التي وجدت فما بعد والتي تصور الفراعنة وهم يسحقون النوبيين فهيي صور رمزية ، صممت لكي تكون عثابة توازن فلي للنقوش البارزة التي وجدت على الجدران والتي كانت تمثل الفتوحات الآسيوية . وإذا كانت هناك أية حقيقة نكمن وراء مثل هذه الحملات النوبية فإنما هي صد المغيرين القادمين من الصحراء الذين كانوا يناوشون السكان الآمنين على شواطئ النهر ۚ؛ ذلك أن النوبة السفلي أصبحت في ذلك الوقت ولاية تديرها مصر بصورة قاطعة ؛ أما الأجزاء الأخرى من بلاد كوش والتي تقع جنوباً حتى « كرجوس » على وجه التقريب ، فقد سوى الأمر معها على أن تدفع الجزية بانتظام إلى فرعون مصر . وكان فرعون يعين نواباً ، أطلق عليهماسم أبن الملك في كوش ؛ وكانوا مسئولين عن جمع الجزية وتسليمها للخزانة . أما مقر حكمهم فكان في «معام» وهي «عنيبة» الحالية التي عرفناها قبل ذلك في معرض الحديث عن مقابر « المحموعة (C) » وقلعة « سنوسرتالأول » المهدمة . وما زالت هناك آثار كثيرة في «معام» تنتظر العالم الأثرى ، إذ أنها كانت

<sup>(</sup>١) تقع كرجوس على هر النيل شمال الجندل الخامس بنحو ٨٠ ميلا عند موقع أبي حمد الحالى

بقعة هامة لعدة قرون ، ولا بد أن بها مدافن عديدة ترجع إلى هذه الحقبة لم تكتشف بعد ، كما أن قصور نواب الملك لم يعثر عليها قط . ومن حسن الحظ أن هذا الموقع تتولاه أيد بارعة ، هي أيدى الدكتور أبو بكر الأستاذ بجامعة القاهرة خلال هذه الأزمة الحاضرة ، وكلنا أمل في أن نسمع منه أنباء اكتشافات مشرة للاهتمام .

ولما مات الفاتح العظيم «تحتمس الأول » سنة ١٥٢٠ ق . م ، تمرد أهل كوش ومعهم شعب « المحموعة (C) » الذي كان يقطن النوبة السفلي ؛ ولكن سرعان ما أعاد تحتمس الثاني إلى أذهانهم أن قوة مصر لم تهن بموت فرعون . وكانت هذه هي آخر حملة تأديبية لمدة طويلة ضد السكان المستوطنين هناك . أما عهد الملكة «حشبسوت» فقد كان عهد تجارة وسلام بالنسبة لبلاد النوبة إ

وحينا قام (أبرستد ) بزيارة المعبدين اللذين يقعان أقصى الجنوب عند «بوهن » واللذين تم بناؤهما فى ذلك العهد ، عثر على «نقوش تدل على قيام الإحن بين أعضاء الأسرة المالكة فى طيبة » . وقد قطع تمثال الملكة حتشيسوت من الحائط على عمق ست بوصات ، بينا محيت من النقوش كل الدلائل التى تشير إلى الملكة وحل محلها ضائر المؤنث ونهاياته . ويقول برستد إن اسمى تتمس الثالث والملكة اللتين نقشا على المدخل يدلان على أن المعبد قد تم تشييده إبان الحكم المشترك بينهما .

وقد تم تسجيل النقوش والصور البارزة التي وجدت على المعبد تسجيلا دقيقاً خلال عامى ١٩٦٠ ــ ١٩٦١ بمعرفة الدكتور «ريكاردو كامينوس» الأستاذ بجامعة براون برود ايلاند ٣) وقد عمل في « بوهن » بالتعاون مع جمعية الكشف عن الآثار المصرية . وقد أقامت كانلك الملكة حتشبسوت وتحتمس الثالث معبداً صغيراً في القلعة المقامة على الحدود عند « قمة » ، أهدياه إلى الإله « خنوم » وإلى «سنوسرت الثالث » الذي رفع إلى مصاف الآلهة . وقد

<sup>(</sup>١) ولاية من ولايات الأمريكية المتحدة .

عيى اسم الملكة بطبيعة الحال . وحيها قام برستد بزيارة هذا المكان عام ١٩٠٧ عثر على لوحة بها إحدى صلوات «نهيى » ، نائب الملك تحتمس الثالث . وتعرف الآن أسهاء ما لا يقل عن أربعة وعشرين نائباً من نواب الملك ، كما عثر على مقابر عدد مهم فى مصر . وكان هؤلاء النواب نختارون من بين النبلاء المحيطن بالملك ، وتعد المناظر التي تصور تسليم الجزية بواسطة نائب الملك شخصياً إلى أمين الحزانة الملكية من أجمل وأبدع مناظر المقابر فى الفن المصرى بما تضم من أنواع محتلفة من الشعوب ، والملابس ، والعاج ، والأبنوس ، والجلود ، والماشية ، والزراف ، وكلاب الصيد ، والفهود ، العبيد — والأكياس المليئة بالذهب .

وكان هناك ممثل لنائب الملك مسئول عن جمع الجزية من ذلك الجزء من النهر ، « واوات » وممثل آخر بجمع الجزية من منطقة « كوش » ، ومن المرجح أنه كان يقيم في البقعة الواقعة عند « عمارة غرب » في نهاية منطقتنا المهددة بالغرق ، في مواجهة « كوشا » . وقد عثر برستد سنة ١٩٠٨ على بقايا أثرية لمعبد يرجع إلى عهد الأسرة التاسعة عشرة ، ويقول إن هذا الموقع « سوف يعوض كثراً عناء التنقيب فيه » .

ويصعب الاقتراب من هذا الجزء من النهر — إذ أنه ملىء بالشلالات والأماكن الضحلة ، كما أن الأرض على كلا الجانيين وعرة قاحلة . وعلى على المقال في هادة غرب » سنة كل ، فقد قضى « ه. و . فيرمان » اثنى عشر يوماً فى « عمارة غرب » سنة كما أن جدران المعبد بما فيه من نقوش ما زالت قائمة إلى ارتفاع ست أو سبع أما أن جدران المعبد بما فيه من نقوش ما زالت قائمة إلى ارتفاع ست أو سبع أقدام . وهناك أيضاً مدافن فسيحة ودلائل على وجود احتلال قبل عهد رمسيس الثاني الذي أقام هذا المعبد . وثار اهمام فيرمان ، مثل برستد ، فعاد ينبئ جمعية الكشف عن الآثار المصرية بأنه «موقع طيب » لا بد أنه سيعوض عناء التنقيب فيه » ، فأرسلت الجمعية فريقاً لاكتشافه فى الموسم التالى . ولكن الحرب الى شنها هتلر سببت توقف العمل لمدة ثمانية أعوام ، فلم تعد البعثة

إلا في سنة ١٩٤٧ . وهكذا بمكن استبعاد « عمارة غرب » من قائمتنا التي تضم أسهاء المواقع المهددة ، إذ أنها فحصت فحصاً دقيقاً .

هولاء النواب المقيمون كانوا من المصريين بلا شك ، وكذلك كان كبار الموظفين الآخرين ، ومع ذلك كان بعض السكان المحليين بمن تمصروا يشغلون مناصب رسمية . أضف إلى ذلك أن الإدارة المحلية كانت في يد الزعماء المحليين بحيث أصبح لدينا في عهد الأسرات الثامنة عشرة والتاسعة عشرة والعشرين نظام لحاية النوبة وإدماجها . وعلى الرغم من ذلك لم تكن النوبة مستعمرة ، ذلك أن المصريين لم يفدوا إليها للإقامة فيها أو لإقصاء السكان الأصليين . وكانت بلاد النوبة لا تزال تعتبر بلداً أجنبياً بالنسبةللموظف أو الجندى ، واستمر الناس يعتبرونها هكذا منذ ذلك الحين . واليوم ما زال المصريون من نسل الفراعنة والذين أصبحوا عرباً مرتبطين بالجزء الما لي من مجرى النيل ، تماماً كما كان القدماء ، فهم لا يستسيغون الإقامة في الأجزاء العليا » أما بالنسبة لأهل الريف فإن الأمر يقتضى حلول كارثة كبرى لكى تحث عائلة على الانتقال بصفة دائمة للاستقرار ولو على بعد بضعة أميال من موطهم الذي ألفوا الإقامة فيه (١٠).

وفى عهد الأسرة الثامنة عشرة كان معظم الموظفين الذين يشغلون مناصب فى بلاد النوبة يعترلون الحدمة و بموتون فى موطهم . وإذا مات أحدهم فى النوبة نقل جمانه إلى أرض الوطن للاحتفال بدفنه الاحتفال اللائق . وكان هذا يعيى الشيء الكثير بالنسبة للمصرى . وهكذا نجد أن المقابر التي بنيت على الطراز المصرى فى بلاد النوبة هى مقابر النوبين – فى حالات كثيرة ، إن لم يكن فى معظم الأحوال – وقد انخذوا أساء وألقاباً مصرية . ولا يوجد سوى عدد قليل جداً من المقابر المزخرفة على طراز طيبة ، ويرجح أن تكون المقبرة الوحيدة من هذا الطراز إبان حكم الأسرة الثامنة عشرة هى مقبرة أمير

<sup>(</sup>١) تغيرت الأحوال الآن وأقبل الفلاحون على الهجرة إلى أماكن أخرى وخاصة إلى الأراضي المستصلحة حديثًا كمنطقة «أبيس» في شمال غرب الدلتا وغيرها . (المراجع)

«سيرا»، « چيحوتى ـ جتب » فى « دبيرة شرق » التى تبعد تسعة أميال شمال وادى حلفا .

دفن هذا الأمر النوبي في مقبرة محفورة في الصخر تبدو مصرية الطابع في زخرفها لدرجة أن الإنسان ليخال شاغلها من المصرية بدووات مصرية معروفة ، اسمه وألقابه . وهو يتجه إلى الآلفة المصرية بدعوات مصرية معروفة ، ومهدى مقبرته إلى سيدة الأرضين ، الملكة حشبسوت . وقد كتب «سيف زيد ربرج» بعد أن عمل في تسجيل محتويات المقبرة عام ١٩٦٠ يقول : « هذه المقبرة ونقوشها لدليل صادق على أن تمصير الزعماء النوبيين قد تقدم مخطوات واسعة خلال حكم الملكة حتشبسوت والملك محتمس الثالث حيما كان «جيحوتي ـ حتب » حكم منطقة «دبيرة» ، عيث أصبح من المستحيل من الآن فصاعداً — بصفة دائمة — أن تميز بين الموظفين المصريين وبين الحكام النوبيين النين اشتركوا في إدارة هذه المقاطعة المصرية » .

وبدأت معظم القلاع الضخمة التي راقبنا تشييدها في عهد الأسرة الثانية عشرة تفقد أهميتها حينها استتب السلام خلال الأسرات من الثامنة عشرة إلى العشرين . وينبئنا آركل أن مدينة مكشوفة قد بدأت تنمو فيا حول ٥ كوبان، وأصبحت القلعة تستخدم كبيت لهال . وبيت المال هذا كان محتاج إلى مكان فسيح في ذلك الوقت الذي لم يكن فيه مال أو بنوك ، إذ كانت البضائع نفسها هي التي يتم تخزيها . وقام ملوك هذه الأسرات بتشييد المعابد بدلا من الحصون ، وكان جلها في العراء ، لا يحمها شيء أقوى من الجدران المرتفعة المعتادة .

ولقد قيل إن النوبة في عهد الدولة الحديثة كانت مزدحمة بالمعابد ؛ وأن عدد السكان لم يكن يبرر إقامة كل هذه المعابد ، ولكن الفراعنة أقاموها هناك لكى يرهبوا الشعب وتكون بمثابة دليل على تقواهم . وهذا التقدير كثيراً

171

(م – ۱۱) السد العالى فوق النوبة

ما يبنى على قلة عدد المقابر التى عثر عليها من عهد الدولة الحديثة . ولكن ربما كانت النوبة آهلة بالسكان أكثر مما هى الآن ، وأن كثرة المعابد كان لها ما يعررها فى معظم الأحوال ، إذا أعدنا إلى أذهاننا أن الدين والإدارة كانا دائماً مرتبطين ارتباطاً وثيقاً فى النظام المصرى . وقد يعزى النقص فى الشواهد المنتحوذة من المقابر إلى أن هناك عدداً منها لم يعثر عليه بعد ، كما يبين «أركل» إما لأنها كانت مرتفعة فوق المستوى المهدد بالغرق محيث لم تنجشم عمليات المسح الأثرية عناء البحث عنها ، أو لأن الرمل قد أخفاها ، أو لأنها نهبت حملها ب

هذه المعابد تعد من بين كنوز بلاد النوبة التى سوف نحسر ها العالم خسارة جسيمة إذا عمرتها المياه . وهناك مجموعة كبيرة ، منها تتفاوت من مجرد نماذج صغيرة محفورة فى الصخر إلى معابد ضخمة كمعبد أى سمبل . وحتى لو قدر لها الحلاص فلن تكون كما هى قط ، بعد أن تنقل بعيدة عن محيطها الطبيعى . ولكنى لا أفكر لحظة فى تثبيط العزائم عن إنقاذها .

وألهضل هذه المعابد ، من الوجهة الفنية ، هو المعبد الذي أمر بزخرفته الملك الرياضي ، أمنحتب الثانى ، في «عمدا » ، وهي تقع في منتصف الطريق تقريباً بين أسوان ووادى حلفا . وتطلق مدام «ديروش نوبلكور » أمينة الآثار المصرية في متحف اللوفر ، على هذا الملك اسم «هرقل المصري» . ويقص النصب الأثرى عند «عمدا » نبأ بطولات الملك في سوريا وبلاد النوبة ، ويقص النصب الأثرى عند «عمدا » نبأ بطولات الملك في سوريا وبلاد النوبة ، ومن هنا جاءت شهرته الهرقلية التي تنسب إليه أنه ذبح سبعة ملوك بيديه . وقد علقت جثث ستة مهم فوق حصون طيبة ، ولعل ذلك حثا للشعب على الابتهاج لهذا الحدث . أما الجثة السابعة فقد أرسلت أعلى النهر إلى «نباتا» في قلب كوش ، وعلقت في أسوارها الخارجية لكى تحث أهل كوش على حسن السلوك .

وقد وجدت «أمليا ادواردز » أثناء زيارتها التي قامت بها عام ١٨٧٤ أن النقوش البارزة في معبد «عمدا » غنية بألوانها ، وأنها ترجع إلى عصر النهضة المصرية حيمًا بلغ النقش البارز مستوى عالياً لم يبلغه مرة أخرى قط . وأنه ليمتاز برشاقة وطلاوة لا تتوافران حيى فى جدران الكرنك المليئة بالقصص » .

وكتب برستد إبان زيارته التي قام بها عام ١٩٠٦: «هذه الرسوم البارزة البديعة قد نقشت في رقة و ذوق ، ولونت في إحكام و دقة لا تتوافران إلا في أوع الأعمال الفنية التي تمت في عهد الأسرة الثامنة عشرة . ومما يسترعي الانتباه أن هذا المعبد الجميل لم يصادف سوى تقدير ضئيل ، بينها لا يفوقه شيء حتى بين آثار طيبة » . هذا المعبد ، شأن معابد كثيرة غيره ، استخدم فيا بعد ليكون كنيسة مسيحية فغطيت النقوش البارزة بطبقة من الجص ، فيا بعد ليكون كنيسة مسيحية . وحينها قام السائح «نوردن» بزيارة «عمدا» سنة ١٧٣٨ شاهد الجص فوق الجدران وعليه رسم للثالوث المقدس ، وقد تلاشي هذا الرسم قبل أن يقوم برستد بزيارة المعبد ، وكذلك الحال مع الدير الذي يقع على مقربة منه والذي عبر نوردن على بقاياه ، ولكن ليس له أثر في الوقت الحال .

وفى عام ١٨١٦ اقترح «ريفو» وهو فنان فاشل كان يتاجر على حساب المصلحة العامة فى مصر فى ذلك الوقت ، أنه ينبغى نزع طبقة الجص لكى تمكن رؤية الحروف الهمروغليفية . وقد لجأ المكتشفون الأواثل ، فى عمرة تصيدهم للآثار المصرية ، إلى تجاهل وتدمير أشياء عديدة نحن على استعداد لبذل الشيء الكثير للحصول علمها الآن .

أما «جو» المهندس المعارى الفرنسى فقد أبدى إعجابه بالنقوش المسيحية أثناء مروره «بعمدا» بعد ذلك بثلاث سنوات ، ولكنه عبر عن ازدرائه لتلك «الرموز الوثنية» للمصريين . وعلى كل ، حتى إذا حكمنا بمقتضى وصفه فإن الرسوم المسيحية كانت عملا لا يتسم بالرقة وربما لا يستحق أن محتفظ به من أجل قيمته الفنية . وعلى كل حال، يقول برستد إن الجص قد احتفظ بألوان النقوش المصرية التي استقرت تحته . وينبئنا كذلك كيف

كان السكان المحليون – وقت زيارته – ينزعون من الجدران رؤوس الملوك والآلهة ، والأسهاء الملكية الهمر وغليفية والنقوش البديعة لكى يبيعوها للسائحين ه وحييا اطلع محافظ المنطقة على الثقوب التى بالجدران ، أجاب الموظف المختص فى أدب بأن الحيوانات المفترسة أحدثت هذه النقوب وهى تحاول أن تحفر لها مساكن .

وقام برستد باكتشاف الردهة الأولى للمعبد ، التي كانت مغطاة بالقامة إلى ارتفاع قدمين، لم يكلف أي مكتشف سابق نفسه عناء إزالتها . ولما قام بنرع جزء من الجص الذي لا توجد عليه أية رسوم مسيحية عثر على نقوش تخص «حكائفت» الذي كان نائباً للملك في عهد رمسيس الثاني ، وعلى نصبن تذكاريين لقائد من المرتزقة كان يقود حاملي السهام من النوبيين ويدعي «إيبوي» ؛ وكذلك على سحل لليوبيسل الثاني لتختمس الرابع (وأعتقد أن هذا محل جدال حتى عصرنا هذا) ؛ كما عثر على نقوش قبطية — وهي أشياء لا بأس مها بالنسبة لزيارة قصيرة .

وقد ترك نائب الملك «ميسيوى» ، الذى خادم فى عهد الملك «مرنيتاح» حوالى سنة ١٢٠٠ ق. م ، ترك خسة نقوش فى المعبد ، ولكن أسهاءه محيت مها جميعاً وهو مصير كثيراً ما كان يلقاه كل صاحب حياة عملية ممتازة فى مصر القديمة . وقام برستد بتسجيل النقوش الطويلة لمرنيتاح والموجودة فى مدخل الردهة الأولى ، وهى تدل على أن «مرنيتاح» قام محملة فى فلسطين واجتاح إسرائيل ، كما هو مدون فى لوحته الضخمة التى عبر علها «فلندرز يبرى» سنة ١٨٩٦ فى بقايا المعبد الجنائزى لهذا الملك فى طيبة . وهذه اللوحة تشتمل على أقدم سحل مدون معروف الإسرائيل ، ولهذا يطلق علها أحياناً «لوحة إسرائيل» (أ) .

<sup>(</sup>١) أطلق عليها هذا الاسم أن اسم إسرائيل ورد بها للمرة الأولى والأخيرة بالنصوص المصرية حين قال في اللوحة « وأبيدت إسرائيل ولم تبق بها بذرة » ويعتقد بعض المؤرخين أن هذا الفرعون هو فرعون موسى . ( المراجع )

وعلى لوحة أخرى فى قدس الأقداس فى «عمدا» ينبثنا الملك أمنحتب الثانى كيف قام بزخرفة معبده الذى أقامه والله تخمس الثالث من «حجر خالد» . ويقول إن الأبواب صنعت من أفضل أنواع شجر الأرز ، بينا بنيت المداخل من الأحجار «حتى يكتب لاسم والله العظم البقاء فى هذا المعبد إلى أبد الآبدين » . لقد قاومت هذه الآثار على قدر الإمكان ؛ وكان يمكن أن تقاوم أكثر من ذلك لو أن الزمن وحده هو الذى هاجمها ، ولم يكن معب بنو الإنسان . وليس لدبها الآن فرصة فى البقاء إلى أبد الآبدين — ليس على هذه البقعة على الأقل . وقد اقترح البعض نقل هذا المعبد ، ومن ثم توفر هم . و . فيرمان » على نقل و دراسة النقوش لكى تقوم جمعية الكشف عن الآثار المصرية بنشرها . وهذا فى حد ذاته مساهمة فعالة فى نشر المعرفة ، سواء نقل المعبد أم لم ينقل .

ولكن الذاكرة تعود في إلى ما كتبه برستد سنة ١٩٠٦ : « لقد كشف نقل الطبقة من الجص التي وضعت في العهد المسيحي في الغرف الحلفية عن بعض الرسوم المصرية البالغة الجمال . وإننا لنتعشم من كل قلوبنا أن يتاح لأحد البارعن في النقل بالألوان فرصة زيارة هذا المكان حتى يحتفظ بها » .

وقد تم هذا بالفعل ، ذلك أن مركز تسجيل الآثار بالقاهرة قد قام بتسجيل بعض أو كل النقوش البارزة في «عمدا » للاحتفاظ بها في سحلاته لكي توضع تحت تصرف العلماء والباحثين . وعلى كل ، فإني أدرك أن نشر هذه المعلومات ليس من اختصاص المركز ، ولذا لن ير اها العالم أجمع (۱) . والمحاولة الوحيدة التي تمت لنشر «هذه النقوش البديعة » ذات «الطلاوة والحسن » والتي تضارع روائع الفن في عهد الأسرة الثامنة عشرة هي التي قامت بها مصلحة الآثار في القاهرة سنة ١٩٨٣ . وقد صرح «هرى جوتييه» في مقدمته

<sup>(</sup>١) قام مركز تسجيل الآثار بتسجيل هذا المعبد تسجيلا علمياً شاملا وأخذ في نشر نصوصه ووصفة الأثري تدريجياً ، كما شرعت البعثة الموفدة من فرنسا في إنقاذ هذا المعبد. ( المراجع )

لهذا المحلد أن الإيضاح عن طريق الصور لم يكن كاملا ، وأن بعض الظروف العسيرة قد تسببت في خلق بعض الصور الضعيفة . والحقيقة أن هذا أقل من الوقع ، ذلك أن الصور الفوتوغرافية ليست ضعيفة فحسب ، بل هي رديئة للغاية ، وفي أقل من مستوى صور الهواة ، إذ أنها ضعيفة الإضاءة ، مشوهة ، وعليها هالات من النور . أما النسخ الملونة بالألوان المائية للمناظر فهي إعلانات ممسوخة عن هذا الفن الكلاسيكي البديع للأسرة الثامنة عشرة ؛ إعلانات ممسوخة عن هذا الفن الكلاسيكي البديع للأسرة الثامنة عشرة ، وفيي خالية من المهارة ، ولا تشبه الصور المصرية ، ويبدو أن من قام بها هو صانع ليس له دراية بالفن المصرى ، وليس لديه إحساس بجال خطوطه الدقيقة . إنني أتمادى في هذا القول إذ أنني أعتقد أن النشر الردىء أسوأ من عم النشر على الإطلاق ؛ فهو مدعاة للتضليل ويبخس الموضوع قيمته .

وبالنظر إلى تزايد الاهمام الحقيقي بالفن القديم في العشرين سنة الأخيرة ، فإن من المؤسف أن هذا المثل البديع من أمثلة فنون بلاد النوبة لم يقيض له أن ينشر في ثوب قشيب لكي يتسني للعالم أن يطيب نفساً به ، وربما لن ينشر الآن قط . ولكي نقصي عن أنفسنا شبح هذه الفكرة القائمة نورد قول «وبحل » الذي يفيد بأن على سقف معبد عمدا يوجد النقش التالى باللغة اليونانية : «شاهد هبرودوت الذي وفد من «هليكارناسوس »(۱) هذا المكان وأعجب به » . ولا شك في أن «هبرودوت » صديق «سوفوكليس » ، قد قدر قيمة معبد عمدا ، وأعجب به . وقد جاء إلى مصر حوالى عام ٤٠٠ ق.م وأن الإنسان ليستطيع أن يتخيله وهو يحاضر عن جال ذوق وأسلوب هذه وأن الإنسان ليستطيع أن يتخيله وهو يحاضر عن جال ذوق وأسلوب هذه توجد كتابة أخرى في أسلوب أحدث تقول : «كلا ، لم بحئ إلى هنا » ، وهو لم يحضر بالطبع ، إذ أنه لم يصل إلى هذا الحد جنوباً قط . ولكن هذه التقوش عبارة عن بعض الهزل كتبه أحد الدارسين ويرجع تاريخه إلى القرن الماضي .

<sup>(</sup>١) مدينة يونانية بآسيا الصغرى .

ويقع جنوب «عمدا» بحوالى عشرين ميلا معبد صخرى صغير بناه تحتمس الثالث ويضم نقوشاً بارزة بديعة من عهد الأسرة الثامنة عشرة (۱۱) وتعرض الجمهورية العربية المتحدة تقديم هذا المعبد مقابل معونة حالية لإنقاذ آثار النوبة. ومن المفروض أن تكون هذه المعونة الأجنبية كبيرة القيمة لكى تكون جديرة بالحصول على معبد مصرى قديم بأكمله ، مهما كان صغيراً وهناك معابد أخرى أكبر من هذا تخضع لنفس العرض أيضاً ونوع المعونة المنتظرة فوق طاقة الجامعات والجمعيات ؛ ولهذا بحب أن ترد مباشرة من المحكومات الأجنبية . وتبقى بعد ذلك مشكلة نزع هذا المعبد الصغير من الصخر الذي قد منه ، وهو معبد الليسية .

وقد قام نفس الملك ، تحتمس الثالث ، وابنه أمنحتب الثانى ببناء معبد صغير فى جزيرة «ساى» حيث توجد بعض القبور المقامة على الأكمة والتى لم يتم حفرها بعد ، ولكن لم يبق منها شىء سوى الأساسات فقط ، إذ أنها كانت تستخدم بمثابة محجر فى القرون الوسيطة التى اتسمت بعدم تقدير هذه الفنون .

وقد شغل نواب الملوك بما شغل به ملوكهم من ترك آثار ملموسة تخلد ذكر اهم إلى الأبد. ولما كانوا لا يجسرون على إقامة معابد خاصة بهم ، فقد ولعوا محفر النقوش وإقامة النصب التذكارية الصغيرة . وحيما قام الناشر «جادزبي» سنة ١٨٥٠ بزيارة «ابربم» شاهد «عدة غرف محفورة في الصخر تعلو عن الأرض بحوالي ثلاثين قدماً» . وللوصول إليها حفرت في الصخر درجات تشبه درجات السلم تستطيع أن تقبض عليها بأصابع يديك وقدميك . وقد صعد اثنان من محارة القارب الذي كان يقل جادزبي ، ثم جنباه بعدهما . وأخذ الناشر اللندني يلقى نظرة على ما حوله ، وهو يلهث ويتأفف ــ وربما ترتعد فرائصه . وكان حكمه على هذه الأشياء : «لا شيء

<sup>(</sup>١) يعرف هذا المعبد بمعبد الليسية . وقد قام متحف تورينو 'بانقاذه واهدى إلى تلك المدينة . (المراجع)

يستحق الروئية ويعوضنا عن تلك المحازفة » . وهو يعتقد أن هذه الغرف لا بد أن تكون مقابر .

والمسألة كلها تتوقف على وجهة نظر الإنسان والأشياء التى تثير اهمامه . وقد قام «المسيوس» وفريقه بزيارة هذا المكان قبل ذلك ببضع سنوات ونقلوا النقوش الموجودة هناك ؛ وحيما صعد برستد إلى هذه الغرف عام 1907 وجد ما يثير اهمامه على وجه التحقيق ، ذلك أنه عثر على سحل جديد للجزية التى كانت تقدمها بلاد النوبة في عهد الأسرة الثامنة عشرة ، وتمثل النقوش الملك مستوياً على عرشه في طيبة ، بيما أحضرت الجزية على شكل مواد عينية بحملها الرجال ويقوم بإحصائها المختصون : ذهب ، مواد معدنية ، عاب على معطرة ، نمور ، كلاب صيد ، ثيران وماشية . وكان نائب الملك حينذاك هو « نهى » الذي حكم في عهد تحتمس والخدسين من حكم الملك الجزية التي حصلها من الجنوب في السنة الثانية والحمسين من حكم الملك .

هذه الغرف ليست قبوراً فى الواقع ، إذ ليس بها مكان يتسع للدفن . وتوجد أضرحه أو مزارات مشامة لهذه الأضرحة فى جبل «السلسلة» فى مصر ، وفى موقع بديع يشرف على النهر وكأنها بيوت صيفية شقت فى الصخر . ومعظم أصحاب الأضرحة فى «السلسلة» لهم قبور فى طيبة . وكان من عادة نواب الملك أن نحلدوا على صخرة إبريم ذكرى نجاحهم فى جمع الجزية من بلاد النوبة ، وذلك نحفر ضريح خاص بهم . ومن الطبيعى أن تجد ممثلا بين هؤلاء «ستاو» ، نائب الملك رمسيس الثانى الذى تصادف اسمه فى جميع أنحاء بلاد النوبة ، إذ كان من أكبر هواة النقوش من بين نواب الملك جميعهم . ويعتقد المؤرخ «بيكي» أن المناظر الموجودة فى ضريح «ستاو» هذا إنما همثل الكتبة وهم راكعون بين يدى جلالة الملك .

۸۲۸

أما الضريح الثالث و لا يعرف اسم صاحبه – فلا بدأن حفره قد تم أثناء الحكم المشترك المملكة حتشبسوت وتحتمس الثالث ، ذلك أن ما من مرة يظهر فيها اسم الملكة مقروناً باسم تحتمس إلا وقد محى محواً . ويعلى « بيكى » على هذه الظاهرة قائلا إنه مجهود عنيف من أجل غاية ضئيلة جداً . هذا ويوجد ضريح رابع ممثل عليه «أوسر - ساتت » ، ابن ملك كوش ، الذى عاش خلال حكم أمنحتب الثانى ، وهو جالس على العرش ومجراره «ساتت » المغرش ومجراره «ساتت » إله العرش ومجراره «ساتت »

وقد شوهت أضرحة (إبريم) ، وانمجى اللون الذي كان بمنزها حيماً رسمها الفنان (بانكز) Bankes بتكليف من المتحف البريطاني خلال القرن الماضى . ولما كانت هذه الأضرحة قد عمرتها مياه الحزان – حتى قبل إقامة السد العالى – فقد لحق الضرر مهذه النصب التذكارية الحالدة لنواب الملك المساكن . وقد قام بنسخها كاملة (الدكتور كامينوس) عام 1971 .

وقد بلغ الازدهار والأعمال السلمية ذروبها فى الجنوب ما بين على ١٤٧٠ و ١٣٧٠ و . وقد أقام معبداً يعرف باسم « المتألق بنور الحق » فى الثالث « الفاخر » . وقد أقام معبداً يعرف باسم « المتألق بنور الحق » فى صلب وهو واحد من أعظم بناءين معاريين باقيين فى وادى النيل . أما الآخر فهو معبد فى الأقصر » . وهذا فى الواقع ثناء بالغ ( نقلا عن برستد ) . ومرة ثانية نجد هنا الخطوط الجميلة والنصب البديعة التى امتازت بها أفضل أعمال الأسرة الثامنة عشرة ، ويوجد على بوابات المعبد سلسلة واسعة من نقوش المعابد هى السلسلة الوحيدة الباقية من عهد ابن هذا الملك ، أمنحتب الرابع ، والمسلمة ، وأعطى لفنانيه حرية تعبير لم يسبق لها مثيل ، وأعلن عقيدة التوحيد فى التاريخ هى نفرتيتى . ويعتقد الحياليون أن هذا كله كان من عمل رجل مبدع وملك موهوب ولد قبل عصره بثلاثة الاف وخسائة سنة ، إن لم يزد .

الآله آمون . ومهما تكن الحقيقة ، فإن أخناتون المسكين وأعماله لم يدوما طويلا ذلك أن « مدينة الشمس » المثيرة التي أنشأها في العارنة في مصر قد سويت بسطح الأرض عند موته (ممّاً أتاح الفرصة لعلماء الآثار أن يرسموا موقع أساساتها بدقة في عصرنا الحالى) . ومحيت من على النقوش كل إشارة إلى ذكراه البغيضة ، كما قوضت كل تماثيله في جميع أنحاء البلاد . وعلى كل ، كانت « صُلْب » بعيدة بعض الشيء عن متناول أيدى شراذم العابثين ،إذ أنها تبعد خمسن ميلا جنوب المنطقة المهددة حالياً (١)؛ وهو أمر نحمد الله عليه لأن هذه المُحلَّفات النادرة لأخناتون تعد ذات قيمة جليلة ، ولأنَّها بمنجاة من الغرق وقتاً أطول من غيرها . ولم تتح لمعالم معبد « صلب » أن تنشر علىالناس بالوسائل الحديثة . ولا بد أن يتم هذا في وقت قريب ، إذ أن الرياح تعصف مهذه الأعمال البديعة فتتــآكل عاماً بعد عام ، وهي رياح عاتية في بلاد النوبة . وقد ظل قارب برستد ، بيما كان متجهاً إلى أسفل المحرى ( من الجنوب إلى الشمال) ، ساكناً بلا حراك مدة أحد عشر يوماً وليلة بفعل الرياح الشمالية العاصفة قبل أن يستطيع الوصول إلى « صُلْبٌ » ، وكان الجو بارداً زمهريراً . وفي ﴿ سَادَنِجًا ﴾ ، على مقربة من هذا المكان ، يوجد العمود الوحيد الباقي من معبد أمنحتب الثالث ، وهو المعبد الذي ألهت فيه زوجته ، الملكة «تى » إبان حياتها . وهذا الملك هو الذي ابتدع فكرة رفع الملوك إلى مصاف الآلهة أثناء حياتهم ، وفي معبده بصُلْب نستطيع أن نراه ممثلا على شكل ملك يحتضن

نفسه بصفته إله . وفي «سسبي » جنوب صلب ، توجد ثلاثة أعمدة ، هي بقايا معبد بناه أخناتون ، ويقول برستد إن هذا هو « معبد الشمس الوحيد الذي ما زال باقياً من عهد هذا الرجل العظم » . ثم يضيف قائلا إن هذا المعبد قد تحول إلى محجر

بعد المسيحية ، « وهكذا انكمش المعبد الوحيد الباقي لأخناتون إلى ثلاثة أعمدة

<sup>(</sup>١) تقع صلب شمال الطرف الجنوبي لبحيرة السد العالى بنحو سبعين ميلا ، ولهذا فلن تغرقها البحيرة إلا بعد عدة سنوات من بدء التخزين خلف السد العالى .

فقط . . . وهي كل ما نملك لكي يعطينا فكرة عن أصل هذا المكان الفريد . ولاريب أن هناك أسراراً مدفونة في هذه المنطقة النائية ، عن أول من ابتدع عقيدة التوحيد في العالم ، ولا ريب أن هذه الأسرار تنتظر معول المنقبين اللمين سيأتون في المستقبل » .

وقد كان «فرمان» من أولئك المنقبين في عام ١٩٣٧. وقد أثبت الحفريات التي أجربها جمعية الكشف عن الآثار المصرية تحت إشراف «فرمان» صحة الرأى العابر الذي أبداه برستد سنة ١٩٠٧ بأن أخناتون هو الذي أسس مدينة «سيسي» ، ثم اغتصبها سيبي الأول ، أحد ملوك الأسرة التالية ، ونقش اسمه على آثارها . وقد قام «فرمان» محفر وإخراج بعض ما أودع في الأساس محالة سليمة في كل من المعبد والمدينة . وهذه عبارة عن أشياء توضع في أساس البناء عن قصد بنفس الطريقة التي يضع بها محافظ المدينة في أيامنا حجر الأساس .

وهذا ولم ترسخ جذور عقيدة آتون التي نادى مها أحناتون في بلاد النوبة قط ــ فقد عاشت زمناً وجيزاً ــ وظل آمون هو الآله الأكبر لألف سنة أخرى . في الوقت الذي كان الفراعنة يقيمون فيه هذه المعابد بذلك الإبداع من الإحساس الفني الذي ما زال يهر أنفاسنا ، كانت «الحضارة المينوية» الإحساس الفني الذي ما زال يهر أنفاسنا ، كانت «الحضارة المينوية» المصن البعيدة كان الصراع على أشده مع شعب «الهون» الهمجي . وأقرب من ذلك ، كانت حضارة «الموهنجو ـ دارو» التي بلغت شأواً بعيداً قد استقرت في الهند منذ أن نقش الملك «چر» قصيدته التي يفتخر فها على استقرت في الهند منذ أن نقش الملك «چر» قصيدته التي يفتخر فها على حبل الشيخ سليان ، ثم أخذت هذه الحضارة تتبلور في نظام الطبقات الذي ما زال يسيطر على الهند حتى يومنا هذا ؛ وكان العلاميون قد اجتاحوا بابل ؛ أما إنجلتر فكانت أرضاً رعوية ، وكان المزارعون كحصدون زراعها الضئيلة مناجل من الصوان، وعصرها البرونزي ما زال مقصوراً على خناجر أجنبية مستقرة في أحزمة زعماء القبائل .

وكان السلام سائداً فى منطقتنا النوبية . وكما ذكرنا آنفاً ، كانت صور الفراعنة وهم يطأون النوبيين بأقدامهم فى هذه الفترة بجرد تدريب للفنانين وتملق لفرعون . حتى توت عنخ آمون الشاب . وقد وجدت مثل هذه الصورة على الصندوق المزخرف الذى أتحذ من مقبرته ، وهو لم يقم قط بحملة على هذه المنطقة على وجه التحقيق .

ومن بن آخر آثار الأسرة الثامنة عشرة معبد صغير صخرى ينسب إلى «حور محب » عند جبل «عودة» فى الجنوب ، فى مواجهة أبى سمبل . ويستند السقف على أربعة أعمدة تنهى برأس على هيئة برعم زهرة البردى ،

177

وتوجد غرفتان جانبيتان ، كما يوجد نفق يؤدى إلى السرداب ، وكلها محفورة من صخر صلد . وقد عثر برستد على نقوش بارزة «تناظر أروع على ما أنتجته الأسرة الثامنة عشرة ، ولكنها نزعت وغطيت بالجص بواسطة المسيحيين الأوائل ، الذين رسموا القديس چورج وهو معتل ظهر التنين ويلوح أن هذا العمل أغضب برستد الذي كتب يقول : «يطل تمثال المسيح من السقف بين رسوم زخر فية بزنطية بلا ذوق أو تنسيق ، وقد رأى «بيكى» من السقف بين رسوم ألواناً جذابة في حالة جيدة بما فيها «القديس الذي يعتلي ظهر الحصان » والذي يعلو رأسه تاج مرصع بالياقوت ويرتدى ملابس فاخرة . ويأسف « وبحل » لحوالاء القدماء الذين انتزعوا الجبس ، ويرى أن الرسوم الباقية «مثمرة للاهمام للغاية » . وحيما كان « لا يورت » يسبر بقاربه على مقربة من المكان استطاع أن مبط من زورقه حيث اضطر الآخرون إلى التسلق . وهو يعلق بقوله إن بقايا الرسوم ما زالت تحتفظ « بمظهر جميل » ، ولكنه يضيف قائلا إن الناس الذين يشرعون في فرض عقيدة عن طريق الهذم والتخريب لا يتركون قط نظيراً لما قوضوه . أجل ، إن النقوش الوثنية الي خلفها نحاتو «حور محب » لهي فن يفضل الفن الآخر .

وعلى مقربة من هذا المعبد يوجد محراب تذكارى لنائب الملك « پاسر » الذي خدم تحت إمرة « حور محب » و «آى » من قبله ، وهنا خلع على « پاسر » لقب « حاكم بلاد الذهب التابعة لآمون » ثما يدل على أن « حور محب » قد أعاد لشريعة آمون الثروة الطائلة التي كان قد سلمها إياها عهد أخناتون ، القائم على الترحيد .

وفي عهد الأسرة التاسعة عشرة كان رمسيس الثانى هو الذي طغى بآثاره على بلاد النوبة ، عملاقاً كدأبه ، ووصل بفن بناء المعابد الفرعونية القديمة ، التي تمتد من أسوان إلى «كوش » إلى مداه ، بإقامته معبد أبى سمبل . ولقد أقيمت معابد أخرى خلال الألف وخمائة سنة التالية ، ولكن السحر والفتنة لم تتوافرا فها كذى قبل . ولا شك أن بناة المعابد الذين جاءوا فها بعد كانوا

جد راضن بما وصلوا إليه من تقدم وبما أحرزوه من اتصالات فنية واسعة . بيد أن زخرفهم الركوكية <sup>(۱)</sup>الزاهية لا يمكن أن تنافس ذلك الإبداع الراقى الذي ينسب للعصور الذهبية للفن المصرى .

وحوالی عام ۱۸۲٦ وصل الفنان «چوزیف بنومی» ــ الذی قام برسم الصور التوضيحية الحاصة بكتاب «ويلكنسون» ــ «أخلاق وعادات المصرين القدماء » — وصل ومعه برميل من الجبس وفريق من المساعدين إلى مواقع مدينة « تلميس » القديمة التي تقع على بعد بضعة أميال جنوب الصخور القاتمة عند « بوابة كلابشه » . وربما كان مموله « روبرت هبي » ، وهو أحد الأثرياء من هواة جمع الآثار القدُّمة ، بصحبته في هذه الرَّحلة . وكانوا قد جاءوا لصنع قوالب للنقوش البارزّة الموجودة في المعبد المتواضع الذي بناه رمسيس الثانى فى « بيت الوالى » ، وقد أدوا هذه المهمة فى براعة بعد أن قاموا برش النقوش بالجبس في إفراط لدرجة أنني عثرت على بعض الجبس وقد تجمد فى قطرات أسفل الجدار وبقى هناك لأكثر من قرن وربع . وما زالت الحدوش التي أحدثوها بسكاكيهم باقية هناك كذلك ، تاركة آثارها في النقوش ، حينًا قاموا بتقطيع الجبس إلى أقسام تمهيداً لإزالته ــ وهي نقوش يعتبرها « برستد » أفضل كثيراً من غيرها من النقوش حتى تلك الموجودة بأبى سمبل ، والتي تعالج نفس الموضوعات على نطاق واسع . وينبغي علينا أن نتغاضى عن الإهمال الذي بدا من « بنومي » وفريقه ، حيث إنهم أدوا مهمة تسجيلية جليلة ، وحيث إنه لم يكن هناك من يحمى هذه الآتار في ذلك الوقت، بل على العكس ، كان « بنومى » و « هبى » يعلمان أن الأتراك كانوا يضعون أحياناً برميلا صغيراً منالبارود في أي مُعبد من المعابد ثم يفجرون المكان إذا أرادوا يوماً أن يحصلوا على حجارة بطريقة يسبرة . وقد لحق هذا المصبر معبد « الفنتين » ، وكان من الممكن أن يتلاشى معبد « فيلة » بنفس الطريقة لو لم

<sup>(</sup>١) الركوك ضرب من الزخرفة وهي تقابل كلمة Rcoco بالانجليزية .

يكن فى مكان منعزل . ولذا أحياناً ما أقول فى نفسىي إننا سعداء الحظ إذ ما زالت كل هذه الآثار باقية فى مصر .

ومهما يكن من أمر ، فإن تلك القوالب التى صبها « بنومى » ما زالت معروضة فى المتحف البريطانى . وقد أعيد ترميم الشقرق التى حدثت فى القوالب الأصلية ، ثم طليت بنفس الألوان الأصلية نقلا عن بعض المذكرات التى أخذت فى ذلك الوقت ؛ ولذا فهى تبدو تماماً كما بدت يوم أن تم تنفيذها \_ وخاصة الآن إذ أعيد طلاؤها منذ زمن وجيز ، بتكليف من المتحف ، عمرفة « دوجلاس تشامهيون » الذى قضى حوالى عشرة مواسم فى مصر وهو ينقل عن الأصل .

أما الألوان التي كانت باقية على النقوش وقت زيارة بنومى فقد ذهبت جميعها مع الجبس ، ولذا لم يبق لنا إلا الصخور المحردة من الزخرفة والتنميق – وقد تكون هذه الميزة لا تتوفر إلا في النحت البارز الذي يعد من اللاحجة الأولى ، حيث لا تبقى عليه أى رقعة من اللون تصرف النظر عن رشاقة الحلوط . وهكذا لم يبق سوى عدد قليل من التماثيل والنقوش القديمة محتفظة بألوانها لدرجة أننا نود أن ننسى أن التمال أو المعبد لم يكن كاملا بالنسبة للأقدمين قبل أن يتم تلوين جميع أجزائه . وأن اليونانيين والمصريين لتنتاهم الدهشة لو قدر لهم أن يرونا ونحن نتأمل أعمالهم في إعجاب حقيقي بعد أن معي منها اللون فصارت صخوراً عارية .

هذا المعبد الصغير الذي أقامه رمسيس الثانى في «بيت الوالى» هو المكان الذي تركنا فيه سفينتنا المباركة «ممنون» راسية ، حاملة على ظهرها البعثة المشركة من المعهد السويسرى بالقاهرة ومعهد الدراسات الشرقية بشيكاغو . ولم يكد سلم المركب مهبط لكى يسد الفجوة الموصلة الشاطئ حتى تحركت البعثة صفاً واحداً على طول الشاطئ الحجرى لكى يلقى أفرادها نظرة على هذا المعبد . وهو محفور كلية في الحجر الرملي للتل . وإذا ما اجترت بوابة ضيقة من الحجر وصلت إلى فناء صغير كفناء ملعب للنفس . ربما كان صالة ضيقة من الحجر وصلت إلى فناء صغير كفناء ملعب للنفس . ربما كان صالة

مسقوفة فيا مضى . وترى النقوش — التى توجد صورة منها فى المتحف البريطانى — على جدرانها فى كل من الجانبين : على اليمين حملات رمسيس الثانى فى الشيال التى قد تمثل حملات حقيقية ؛ وعلى اليسار «حملة نوبية» يتمثل فيها حشد محتلط من أهل «كوش» التعساء وقد وطئيهم سنابك الخيل المتحفزة التى تقود عربة الملك . ولا بد أنها كانت مهمة ممتعة بالنسبة للفنان الذى قطع أشواطاً طويلة فى رسم المناظر التى يباركها الملوك ، على الرغم من أنها بلا شك رسوم تقليدية فى موضوع معهود ، ذلك أنه يصحبنا إلى قلب بلاد كوش فيقدم لنا منظر امرأة مهمكة بين أوانى الطهو تحت شجرة يعلوها أحد القرود . وسرع صبى نحوها ، من المرجع أنه جاء ليخبرها بأن تبرك طعام العشاء وتحلى المكان فى هدوء ، إذ أن « الملك » ، الثور القوى قادم فى هذا الاتجاه، ومن خلف الملك يتمثل رجل مجروح يعاونه زملاؤه على السير . وفى النهاية الأخرى من النقوش بحضر الرجال الجزية التى تشتمل على ماشية ذات قرون طويلة ، وبعض الفهود والزراف ، والقردة .

وفى هذه اللحظة دخل المعبد شيخ تبدو عليه أمارات الحيوية. له شارب أبيض ، وأخذ يسمى لنا كل الحيوانات المتمثلة فى النقوش كما لو كان يتوقع أننا لم نسمع عما قط. وروى لنا أنه قد شاهدها جميعاً خلال رحلات الصيد التي قام بها إلى السودان مع ضباط الجيش البريطانى . واختم حديثه بفصل تمثيلي بديع ، محتوى على تمثيل صامت ومؤثرات صوتية ، وهو يقلد أحد الضباط وقد أسرع إلى تسلق شجرة هرباً من ثور هائع . وكان هذا الشيخ العجوز هر والد حارس المعبد الذى كان شاباً قوى البنية ذا أسنان بيضاء لامعة ومحمل بندقية كبيرة خطرة . وكان الوالد قد كسب عيشه خارج البلاد ـ شأن معظم الرجال النوبين \_ وعاد لكي يقضى أمسيات حياته الباقية فى قريته . ولما سألناه عما سوف يفعله أهل القرية حيما ينتهى بناء السد العالى ، ضحك معتبطاً وقال : « لقد تحدثوا كثيراً عن ذلك ، ولكن ما من شيء محدث بالفعل . سوف نرى حن مجيء الأوان » .



جانب من النقش الكبير لمعركة قادش فى معبد أبو سنبل . ونرى رمسيس الثانى يستعد لخوض المعركة ، إذ أن مركبته فى انتظاره . ونرى أسفل الصورة جاسوسين يضربان

أسد رمسيس الثانى الأليف يرقد تحت قدميه ، في نقش منحوت بمعبد ببت الوالى . واسم هذا الأسد « الذي يلتهم أعداه » ، مع أن نظرته هادئة

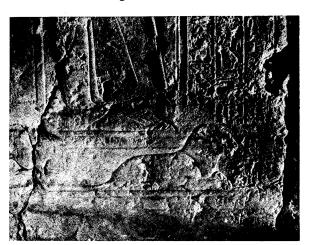

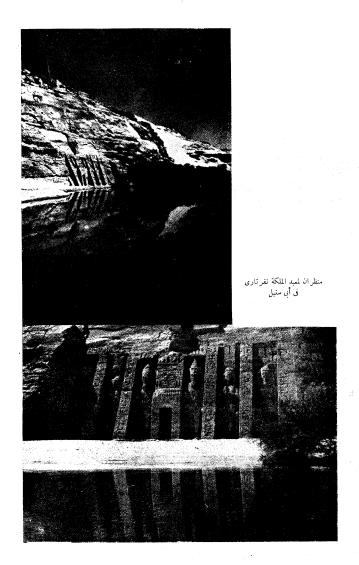



أعمدة بيت « پتح آمون » كاتب مقبرة «آلاف السنين » الى لا نز ال قائمة فى تخوم معبد مدينة « هابو » فى طبة ( الاقصر )

جانب من خطاب كتب بالنوبة منذ ثلاثة آلاف سنة من الكاتب المشتاق لوطنه «تحتمس» إلى ابنه ويتع آمون» في العاصمة طبية

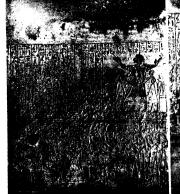



صورتان من مقبرة «پنوت» بالقرب من عنيبة ، حيث نشاهد «پنوت» يرفع إلى أعلى وعائين للدهون مصموعان من الفضة ، هية من الملك . ويمكن مقارنة الصورة إلى اليسار التي التقطها «برسته» من خسين عاماً بالصورة الحديثة إلى اليمين التي تبين مدى التدبير الذي قام به المصوص في محاولتهم قطع صور الأشخاص لبيمها لتجار الآثار

جانب من رسالة من رمسيس الحادي عشر إلى نائبه في كوش « پانحسي » يطلب منه معاقبة خادم كسول . وهذه نسخة حديثة ترينا جهال الخط الهير اطيقي ويبدو أن هذا الموقف الذي يتسم بعدم المبالاة يسود هنالك. وقد نقلت القرى مرتين خلال خسين عاماً. فحاذا يهم إذا نقلنا مرة أخرى ؟ ثم ، وهناك التعويضات دائماً . وصادفنا في طريقنا رجلا يشكل في اهمام بالغ قوالب مقوسة من الطوب اللبن لكي يقيم سقفاً معقوداً على شكل برميل . وحيما سألناه بقولنا : «ولكن ماذا تفعل حين يرتفع المهر » ، أجاب باقتضاب : «أقوم ببناء آخر أعلى منه » . أما الشيء الذي ليس في مقدور هو لاء الناس أن يتصوروه ببساطة هو أنه لن يكون ثمة مكان أعلى هذه المرة .

وفى نهاية الفناء الأمامى للمعبد الصغير نجد أن التل محفور على شكل واجهة تخترقها ثلاثة مداخل أو أبواب تؤدى جميعها إلى الردهة المستعرضة المحفورة فى الصخر والتي تقوم على دعامتين هما عبارة عن عمودين محززين . ووراء ذلك يوجد قدس الأقداس ، وبه كوة يجلس فيها ثالوث من الآلهة وقد تحطيم الآن . ومستوى النحت في هذه الغرف لا يبلغ درجة عالية ، إذ بحس الإنسان أن المقاولين الذين عهد إليهم بالعمل كانوا مسرعين حيمًا وصلوا إلى هذه المرحلة ، ومن ثم أسندوا المهمة إلى «أناس من الدرجة الثانية » . أما فى الفناء الحارجي فلا شك أنهم جلبوا خبرة الرجال خصيصاً من طيبة . أما في الداخل ، فقد حفرت الغرف في شيء من الإهمال ، فهمي ليست مربعة الشكل كما ينبغي ، كما أن السقف منحدر . وكانت الجدران مغطاة بطبقة سميكة من الجبس لكي تستر عيوب البناء ، كما أن نسبة كبيرة من النحت لا تتعمق كثيراً عن مستوى الجبس نفسه ــ ومجرد لمسة واحدة تهوى بالجبس وتترك حجراً لا نقش عليه . وهذا بجعل من العسبر تخليص المعبد من التل ونقله إلى مكان بعيد ، وتجرى الآن بضع محاولات في هذا الشأن . وعلى الرغم من أننى أنتقد هذا النحت الداخلي ، إلا أننى لا أدينه أو أستهجنه ، ولكن الأمر ينحصر ببساطة فى أنه يوجد فرق شاسع بينه وبين النقوش الجميلة في الخارج .

وهناك لوحة رائعة فى قدس الأقداس تمثل الملك والآلهة أنوكيس ؛

100

(م – ١٢) السد العالى فوق النوبة

نختص بالمناظر العامة ، وعلى الطباعة فيما نختص بالنصوص . أما الصور الفوتوغرافية التي التقطت منذ خمسن عاماً فهمي رائعة حقاً ، وتثير إعجابنا في يومنا هذا . ولكن المقياسالذي نشرت به يثير السخط عند دراسها بالتفصيل . أما النصوص الهيروغليفية التي نقلها «رويدر » من الجدران ، فقد طبعت يحروف الطباعة الهبروغليفية ، ولم ترسم طبق الأصل أو حتى تصور على حدة . ولكن حروف الطباعة الهبروغليفية تتجه اتجاهاً واحداً فقط ، ولا تمكن أن تقرأ إلا من هذا الاتجاه فحسب ، بينما تنجه النصوص التي على الجدران كلا الاتجاهين حسب تنسيق الفنان لها ، وفى بعض الأحيان تكون مرتبة ترتيباً عمودياً مواجهة لليمين ولليسار بحيث تقرأ من أعلى إلى أسفل ؛ وقد يكون في هذا بعض المضايقة ، ولكن حينما يكون هناك جزء مشوه على الجدار ، فإن الطباع لايستطيع أن يوضح هذا إلا بوضع كتلة من الظل مكان الحروف الهبر وغليفية المفقودة . وهذا لا يساعد العالم الباحث في تتبع أية آثار قد تكون باقية على الجدار . أما النشر الذي يعتمد على النقل طبق الأصل فهو يسد هذا النقص . ومن الطبيعي أن تلعب النفقات دوراً كبيراً في وسيلة النشر ، فمن الواضح أن الطبع من نسخ منقولة باليد أرخص بكثير من اصطحاب المصورين الفوتوغرافيين والفنانين المهرة إلى البقعة المقصودة لفيرات طويلة .

وهكذا ، لما كان معهد الدراسات الشرقية من حسن الحظ كيث وجد في متناول يده فريقاً متمرساً ومجهزاً تجهيزاً تاماً ، وفي وسعه أن يستخدم الطريقة المثلى في نشر كنز من كنوز النوبة في هذه الأزمة الطارئة فقد وجد من الأجدر أن يعيد نسخ «بيت الوالى» مرة أخرى . وإنى لعلى يقبن بأن هذا النشر سوف يقنع أى شخص كانت تساوره الشكوك في قيمته . وينبغي على أن أضيف قولى بأن كتاب «رويدر» بما يتضمنه من تراجم وتعليقات ، كان يحتل لدينا مكاناً لائقاً على نضد داخل المعبد خلال مدة زيارتنا . وكان كثابة روح هائمة على مقربة منا ، بل كان اسمه يتردد بصفة دائمة على شفاهنا : «ماذا يقول رويدر يا ترى في هذا الصدد ؟» — ومن ثم نقوم شفاهنا : «ماذا يقول رويدر يا ترى في هذا الصدد ؟» — ومن ثم نقوم

بالكشف عن المكان الذى نبغيه بين طيات كتابه، وبهذه الكيفية اشترك «رويدر» فى كثير من المؤتمرات التى كان يعقدها علماؤنا المختصون بالآثار المصرية والذين تمكنوا بهذه الطريقة من أن محلوا مشكلات كانت من التعقيد خيث لم يتمكن «رويدر» من حلها بمفرده ،

ولذا كانت مفاجأة سارة لنا حيما تلقينا فى اليوم التالى العودتنا إلى مقرنا فى الأقصر رسالة تفيد بأن الأستاذ «جونتر رويدر » شخصياً فى طريقه إلينا لكى يشاهد الرسوم التى نقلناها من «معبده» ولم نكن ندرى أنه فى مصر . ثم جاء إلى مكتبتنا بعد ظهر ذلك اليوم ، فرأينا رجلا فى الثمانين من عمره ذا لحية بيضاء مدببة ، وشارب ، يتسم بالهدوء ، ولكنه يبتسم فى حيوية لا تتناسب مع سنه . وقد أبدى اهماماً بالغاً بالنقوش التى نقلناها ، كما أننا وجهنا إليه كثيراً من الأسئلة . بيد أنه هز رأسه قائلا : «لقد مر ربع قرن منذ ألفت ذلك الكتاب . كما أننى التقطت الصور الفوتوغرافية ودونت المذكرات الحاصة ببيت الوالى قبل ذلك بإحدى وثلاثين سنة ، فعليكم أن تصفحوا عنى إذا لم تسعفى الذاكرة» .

وإذا أخذنا فى الاعتبار كل هذه العوامل ، فإن كتابه يعتبر عملا مدهشاً وكانت مقابلة رائعة ـــ لم نكن نحلم بها ـــ أو قل كحلم يتم فيه اللقاء بينك وبين إحدى شخصياتك المفضلة التى تقرأ عنها فى الروايات الحيالية .

وفى «بيت الوالى » ، بدأنا العمل فى الحال ، بينا أمسك يوسف ورفاقه مجموعة من المرايا الكبيرة لكى تلقى بضوء الشمس داخل خبايا المعبد المظلمة . واستخدمنا صوراً فوتوغرافية مكبرة لأجزاء الجدران وعلى هذه كنا نتأكد من أن كل أثر يمكن رويته لنقش من النقوش قد وضعت فوقه العلامات . ثم نقوم بعد ذلك بتحبير العلامات ، وتبييض الصورة تاركن رسماً خطياً للمنظر أو النقش . ومن ثم ناخذ النسخ الزرقاء لهذه الرسوم إلى الجدران مرة نائية لكى يقوم بمراجعها اثنان من علاء الآثار المصرية كل على حدة ،

وتكون النتيجة نسخة طبق الأصل لما تبقى فى المعبد ، نسخة حالية من الأخطاء بقدر ما يسمح ضعف الإنسان وتعرضه للزلل .

A STATE OF THE PARTY OF THE PAR

وفى هذه الأثناء كان الجانب السويسرى من بعثتنا المشركة ، وهو مكون بالضرورة من مهندسين معاريين ، يسوى الأرض ويأخذ المقاييس اللازمة ، لكى يقوم بتسجيل الشكل الأصلى للمعبد . وقد سبق أن نشر التسجيل المعارى « لبيت الوالى » من قبل ، شأن الرسوم البارزة والنقوش . وعلى كل ، لدى من الأسباب ما يدفعني إلى الاعتقاد بأنه حين يتم الدكتور « ريكا » نشر ما توصل إليه من نتائج ، سوف نجد فها إسهاماً مثيراً للغاية بالنسبة لمعلوماتنا عن فن المعار في الأسرة التاسعة عشرة .

وقد حول المعبد إلى كنيسة في أوائل العصر المسيحى ، ولكن يبدو أن الغرف المحفورة في الصخر لم تستخدم للعبادة . وهناك صليبان قبطيان محفوران بعمق في أعمدة البوابة الوسطى ، كما أن تمة ثقوباً في الأرضية الصخرية للفناء الذي أقام المسيحيون فوقه سقفاً بعقود من البراميل وقباب من الحجارة المبنية باللن . وعن طريق تبطن مجموعات الثقوب الماثلة في الأرضية ، وقياس البقايا المتخلفة من الطوب اللن ، استطاع المهندسون المعاريون أن يستنتجوا شكل الكنيسة والتغيرات التي طرأت عليها فيا بعد . وحين نتذكر أن بيت الوالى كان كنيسة لحوالى سبعائة سنة ، لا يبدو عجبباً أن بعض التغيرات قد أحدثت فيه .

هذا المعبد يعد مكاناً مربحاً صغيراً يطيب فيه العمل ، بفنائه الذي تدفئه الشمس ، وبقطعة من النهر ذي المياه الزرقاء الضاربة إلى الحضرة ترى من خلال بوابته . ولكن سرعان ما اضطررنا إلى سد هذه الفتحة بقطعة قباش كبيرة سوداء اللون كنا نحملها لأغراض التصوير الفوتوغرافي . وقد حجبت عنا جانباً من تلك الرياح النوبية العاتية التي كانت تزأر طوال اليوم خلال كل شق و تعبث بكل ركن . وكان من بين أعدائنا البرد و الرياح الشريرة التي كانت تعبث بلوحات رسمنا . وفي وقت الضحى كان يوسف أو أحد الرجال

ريضنع لنا شاياً ثقيلا ، فندفئ أيدينا على الأكواب التى صب فيها الشاى ، ثم نستمتع بالشمس الدافئة ، وكان صديقنا ، وهو عصفور صغير ، دائب الخضور كل صباح وقتُ تناول الشاى ، يثب حول الفناء بحثاً عن فتات الفول السوداني الذي كنا نفتته له ، على الرغم من أنه من أكلة الحبوب . وحيما كنا نستأنف عملنا كان يستقر فوق الجدار وهو يزقزق في صوت شجى يشنف أسهاعنا .

وكان من العسر علينا ، ونحن نحس ببرد الشتاء ، أن يدخل في روغنا أننا لا نبعد عن مدار السرطان شمالا سوى خسة أميال فقط . وكان هدير الأمواج في النهر يلوح كهدير أمواج البحر وهي تتكسر على الشاطئ الصخرى . وحيما آوى إلى السفينة في المساء كان صوت هذه الأمواج يصل إلى مسامعي وهي تتلاطم أسفل طنف معبد كلابشة المسكن الذي نحرته المياه . وكانت السفينة تهتز كما لو كنا نسبر قاصدين مكاناً ما . وكنت أبيت في القورة التي تقع في مؤخرة السفينة ، وكان بها أريكة نصف مستديرة أسفل النوافذ المقوسة . وكانت النجوم صافية كبلورات الصقيع والسهاء مليئة بها كما النجوم المتناهية في الصغر عيث لاحت السهاء وكأبها ملفوفة بغلالة رقيقة مها . لم يطل القمر بازغاً من وراء الشاطئ الصحراوي ، مثل كرة برتقالية اللون تد طبعت عليها الحريطة القمرية ، وحينئذ تتلاشي النجوم . وكانت البيوت قائمة بواجهاتها الطلية في غمرة نور القمر وكأنها مناظر مصفوفة على المسرح .

وفى الصباح كنت أطل على جانب المحجر ، فإذا هو سوى الجانب كأنه قطعة من الجن قد سويت حروفها » ومن فوقه تطل المنازل المطلية بلون سكر النبات والأطباق ملصقة بجدراتها ، ثم أطل من النافذة الأخرى فيقع بصرى على لسان صخرى منبسط بارز فى الماء تتخلله شجرتان من أشجار الوطل ؛ ووراء ذلك يقيع التل الصخرى الذى تقوم فوقه أسوار مدينة «تلميس» القديمة ، والذى أصبح الآن كومة من حجارة كثيرة لا حصر لها، لا يسر

منظرها وأنت تجهد ذهنك في مدى الجهد الذي بدل في إقامته لحاية الكنائس والأديرة المسيحية ضد غوائل رجال الصحراء المتوحشن . وبدأت أحب هذا المكان ، ذلك أن نزوة طارئة جعلتي أشعر بأنى محظوظ بتلك المبزة التي أتاحت لى أن أقيم و لو لمثل هذه الحقبة الوجيزة - حيث كان الناس يكدون ويصلون لأجل معتقداتهم ويناضلون في سبيلها . نعم ، وكانوا يؤمنون سالدرجة الفناء من أجلها .

وكنت أخرج للنزهة عند شروق الشمس أو في ساعة متأخرة من المساء فوق التل ، وراء جدران المدينة المسيحية . وكانت صحراء قاحلة تجمع بين اللونين الأصفر والأسود ، وتتخللها طبقات سطحية من التلال الصخرية ، ومدفن كببر ممتد ميلا أو يزيد من النهر . وكانت أكوام من الحجارة تتناثر فوق جوانب التل ، وكل كومة تغطى حفرة ضحلة أو شق في الصخر مسقوف محجارة منبسطة ويضم رفات ميت . وعلى كل ، لم أعثر على مدفن واحد لم يُفتح قط ، بل كان كل منها قد عبثت به الأيدى في مهارة ودهاء تماماً كما تنخر السوسة حبة القمح وتأتى على ما فيها . وتدل ظواهر الأشياء على أن اللصوص قد يستاءون حيما لا بجدون سوى عظام وأوعية قديمة لدرجة أبهم محطمون الأوعية فوق الصخور المحاورة . وسألت « لبيب حبشي » عن السبب الذي يدفع اللصوص إلى محاولة نهب مئات من هذه المقابر على حين أن فتح عدد مها كان ينبغي أن يقنعهم بأنه ليس ثمة ذهب أو كنوز ، فأجاب لبيب بأنه فى الأيام الحوالى ، أيام البواخر والذهبيات النيلية حيمًا كان الأغنياء متخمين بالثروة ، والفقراء يثنون من العوز ، وكانت هناك أسواق حاضرة للأواني والحرز والحواتم التي يعثرون عليها في مثل تلك المقابر ؛ ثم ذكر لي اسم أحد المرشدين الذي جمع ثروة طائلة حيما كان يصطحب الجماعات لزيارة آثار النوبة . وكان عند كل بلدة ينزل فيها يبتاع الأشياء التي يقوم السكان المحليون بإخراجها ، بأثمان نحسة ، لكي يبيعها في محله بالأقصر . وكانت هذه وسيلة يسيرة للحصول على المال بالنسبة للسكان المحليين ، حتى أو باعوا الأشياء بثمن بخس .

وقد أيد هذه الرواية رئيس فريق العال الذي جاء من مصر لكي يقوم بأعمال الحفائر الخاصة بنا قائلا إنه في الأزمان الغابرة كانت عصابات « القرنة » (وهي قرية <sup>(۱)</sup>تنافس بيت الوالى في نبش القبور ) تفد إلى النوبة لقضاء فَبَرة من الوقت تقوم فيها بالحفر إذا لم تقنع بسلب مدافن طيبة المحاورة . وكان أفراد هذه العصابات يستقرون في قرية ما ، ويحفرون المقابر في المنطقة ، ويبيعون الفوسفات الذي يحصلون عليه أثناء العملية ، ومن ثم يرحلون ومعهم الأواني والخرز والتمائم بعد انتهاء الحملة التي لم تكلفهم إلامبالغ زهيدة ، ودون علم السلطات أو الحصول على إذن منها . فلا عجب إذن ، إذا كانت الحفائر الذي تقوم بها بعثتنا تحت إشراف «الدكتور ريكا» تدعو إلى اليأس حيث إننا نقوم بتصفية مدافن عبثت بها قبل ذلك أيد خبيرة ، وإن كانت غبر أمينة ، ولكن ينبغي علينا أن نؤدي هذا العمل ، إذ أن هذه هي الفرصة الأخيرة للعثور على أية معلومات مما تبقى من الآثار . وكان ثمة ثلاثون ميلا من الأرض علينا أن ننقب فيها ، إذا أدخلنا في حسابنا كلا من جانبي النهر . ولم تكن النتيجة مشجعة فيما محتص بالأدوات التي عثرنا علمها ، ولكننا حققنا الغرض الرئيسي ، فقد كان في مقدورنا أن نفيد بأن هذه المنطقة قد استهلكت من الناحية الأثرية ، بحيث يمكن للمياه أن تفيض فوق تلك المنطقة دون أن نسكب الدمع الثخين على ما كان محتمل ضياعه إلى الأبد . وسوف تكافأ البعثة ، حسب وعد الجمهورية العربية المتحدة بصفة تعويض ببعض أشياء ذات قيمة أثرية كبيرة من مخازن مصلحة الآثار .

وعندما قمنا بالتنقيب عن مبان فى هذه المنطقة يرجع تاريخها إلى العصور الرومانية انفرجت أسارير «الدكتور ريكا» بعض الشيء . وكانت هذه المبانى عند «طافة» و «دارموس» على مقربة من «باب كلابشة». وكانت المبانى الواقعة فى «طافة» تشكل لغزاً محيراً على الدوام، وفى اعتقادى أن

۱ ۸ ۴

<sup>(</sup>١) تقع غرب الأقصر .

هذه الحفائر سوف تلقىضوءاً جديداً ومثيراً للاهمام فيما يتعلق بالغرض الذى أقيمت من أجله .

وفى آخر يوم من أيام شهر فبراير شاهدت طيور اللقلق تحلق من فوق ، وقد أخذت جماعة مها تدور حول المعبد وهي تمط رءوسها وتسحب أرجلها ، وتنشر أجنحها السمراء والبيضاء استعداداً للتحليق فى الجو . ونحفة ماهرة بدأت تستأنف رحلتها لا تلوى على شيء ، بل اتجهت إلى باب « كلابشة » لكى تعود قافلة إلى أوروبا . وكانت هجرة الطيور مبكرة هذا العام . وقلت فى نفسي إن أسلاف هذه الطيور قد مروا هنا بنفس الطريقة حيها كان رجال رمسيس محفرون هذا المكان . وماذا سيفعل الطير يا ترى بتلك البحيرة الضخمة التي سوف تتكون إبان حياة طائر واحد مها ؟ هذه البحرة التي لن تكون نتيجة للدورة البطيئة التي تجرى عليها سن الطبيعة التي غيرت مجرى النهر القدم وفتت جنادله على ممر آلاف من أجيال تلك الطيور . ولكن سرعان ما تجرى عبرة لم تجر مثلها من قبل فى إفريقية . فهل ستظن اللقالق أنها قد ضلت سيبلها ؟

وفى مكان مقدس منذ العصور القديمة عند «جرف حسن» على بعد حوالى عشرين ميلا جنوب «بيت الوالى» توجد نقوش ترجع إلى عصر ما قبل التاريخ وعصر الدولة الوسطى ؛ وقد عبرت بعثة إيطالية على مدافن خاصة بالمحموعة (٢) كما عبرت على مستعمرة سكنية عبر الهر ، وذلك خلال الأيام القليلة التى مكتبها هناك عام ١٩٦١. وهنا أيضاً أقام «ستاو» ( المتحمس للنقوش) نائب الملك رمسيس الثانى معبداً صخرياً لمليكه ، ربما على أمل أن يظل اسمه فوق ذلك النصب التذكارى الخالد . ولا بد أن هذا المعبد كان يتمنز بعظمة خاصة فى عصر الرعامسة ، فقد كانت البوابة على مقربة من يتمنز بعظمة خالك طريق رئيسى اصطفت على جانبيه تماثيل أنى الهول ، يودى إلى سفح التل . ثم توجد عدة درجات تودى إلى بوابة تفضى إلى بهو ذى أعمدة ، وأخيراً نجد القاعة الكبرى التي تبلغ مساحها خساً وأربعين قدماً

مربعاً ، منحوتة فى الصخر وتستند على ستة تماثيل لأوزوريس يبلغ ارتفاعها ثمانى وعشرين قدماً . وقد اسودت الجدران الداخلية وتغير لوبها بفعل القذارة منذ القدم ، ولكن تنظيفها حديثاً كشف عن ألوان بديعة على النقوش التي حفظها القذارة من العدم ، كما أنها كشفت عن أوجه القبح فيها . وأما الماثيل الضخمة فممتلئة وكثيبة إلى درجة الغرابة . وهى فاشلة فشلا ذريعاً بالنسبة لمماثيل « بيت الوالى » . ومن المؤسف أن التاريخ لم يسجل ما قاله ما مسيس لستاو حتى محفر نقشاً آخر . ولابد أن ستاو كان ذوقه سقيماً ، وأنه كان يستخدم قاطعى أحجار غير مهرة من السكان المحلين . وتقع على عاتن مركز تسجيل الآثار مهمة كثيبة ، هى مهمة تسجيل آثار هذا المعبد ، وسوف تجرى فيه أول محاولة من نوعها لتخليص المعابد المحفورة فى الصخر من الصخرة الأصلية . وهو اختيار موفق .

ويعد المجهود الثانى الذى قام به رمسيس الثانى فى هذه المنطقة مجهوداً أكثر توفيقاً من الوجهة الجغرافية ، إذ على بعد أربعة وتسعين ميلا جنوب أسوان يقع أو وادى السبوع » المعروف و « الشهير بطريقه الطويل الذى تصطف على جانبيه تماثيل أى الهول التى اشتق مها اسم وادى السبوع . وتبعد الأطلال عن الهر بحوالي خسهائة ياردة وتقوم وسط سهل فسيح ، يرجح أنه كان خصباً فى وقت من الأوقات ، ولكن الرمال طغت عليه الآن » . وكانت تقع بعيدة عن الهر فعلا منذ ١٢٥ عاماً حين كتب عنها «سانت جون» ، ولكن تماثيل أبى الهول الآن غارقة حيى رءوسها — التي على شكل إنسان — فى المياه معظم أوقات السنة . ولا بد أن السبر خلال طريق التماثيل كان بالغ الروعة الروعة الم

<sup>(</sup>١) يقع وأدى السبوع شمال شرقى كورسكو بنحو عشرين ميلا وهو عبارة عن واد وسط الجبال ستنعره مياه السد العالى إلى مسافة أكثر من ثلاثين ميلا شرقى النهر ولكن المعبد الذى يطلق عليه وادى السبوع يقع نرف النهر .

وتعتبر النقوش الموجودة بوادى السبوع تكراراً لما كان يضعه رمسيس الثانى غالباً فى معابده بالنوبة ، مع إضافة قائمة بأسهاء أبنائه – وهى تضم ١٧٠ ابناً ، منهم ١١١ كانوا من الذكور .

أما البوابة فهمى مخلخلة جداً عيث يصعب انتزاعها ، كما ينبغى اقتلاع الأحجار من حول الجزء من المعبد المحفور فى الصخر حتى بمكن نقله . ويقوم المعهد الفرنسى بإعادة نقل النقوش والرسوم ، على الرغم من أنها نشرت بواسطة «جوتييه» حوالى سنة ١٩٠٩ ؛ ويقوم المعهد الآن بدراسة المنطقة تحت إشراف الأستاذ فرانسوا دوما من ليون .

وفى الوقت الذى نشر فيه «جوتييه» كتابه عثر «بارسانتى » – وهو مهندس معارى قام بإصلاح كثير من المعابد بتكليف من مصلحة الآثار ، وكان مسر فأ في استخدام الأسمنت لدرجة أنه عرف بين علماء الآثار باسم «بارسمنتى » على إحدى عشرة لوحة فى المعبد . وكانت كلها تحمل أسماء ستاو «طبعاً» ومساعديه . ثم عثر «فيرث» فيما بين على ١٩١٠ ، ١٩١١ على خس لوحات أخرى فى معبد صغير بناه «أمنوفيس» الثالث على بعد حوالى مائتى ياردة من معبد رمسيس . وهذه اللوحات مثيرة للاهمام أكثر من سابقها إذ أنها تعتبر بطاقات زيارة لشخصيات هامة للغاية . وقد توفر على سابقها إذ أنها تعتبر بطاقات زيارة لشخصيات هامة للغاية . وقد توفر على دراسة هذه اللوحات الحمس ، الموجودة الآن متحف أسوان ، لبيب حبشى الذى كتب يقول إن إحدى هذه اللوحات قد دون علمها اسم السيدة « نفرت موت » التى يرجع أن تكون زوجة ستاو ، نائب الملك . وفي مقدور الإنسان أن يصفح عن جانب من اندفاع ستاو وسقم ذوقه ما دام قد ضمن اسم زوجته في تلك السجلات التى لا تنهى .

أَنَّ وقد نحتت لوحة أخرى من أجل رجل يعني اسمه «بعل» العادل (١٠ وكان حريصاً على أن يظهر عظهر المتعبد للآلهة المصرية والسامية على السواء ،

<sup>(</sup>١) بعل هو أحد الآلهة السامية في سوريا والجزيرة العربية .

مما يدل على أن الأجانب كانوا يفدون إلى هذا المكان بغرض تصريف الأعمال أو النتزه .

وتشير ثلاث من هذه اللوحات الخمس إلى «آمون ، رب الطرق » ، وهو لقب لم يطلق عليه رسمياً قط على جدران المعابد ، ويستنبط لبيب أن هذه كانت تسمية محلية شائعة للإله ، خلعت عليه بسبب الطرق الصحراوية التي كانت تؤدى من وادى السبوع إلى بعض الواحات في الغرب .

وعلى بعد مائة وعشرين ميلا جنوب أسوان تقع الدر (حيث شيد رمسيس الثانى معبداً صغيراً آخر من الصخر). وقد كتب «سانت چون» سنة ١٩٣٨ يقول : «إن الدر هي ألطف مكان رأيته حتى الآن في وادى النيل» ، ذلك أن الشوارع كانت متسعة ونظيفة للغاية ، تحفها حدائق منسقة عاطة بأسوار وقد ملتت بأشجار البرتقال ، وأشجار النخيل ، والسنط ، «وترتفع وسط ميدان فسيح شجرتان بديعتان من أشجار الجميز ، بني حول جنعهما طوار نظيف حيث يفترش السكان أبسطتهم ويدخنون في كنف الظل . وليس ثمة مظهر من مظاهر البؤساء أو المتسولين أو النساء المهلهلات الثياب ، أو الأطفال العرايا الذين تعلوهم الأقذار » ؛ ثم يتحدث عن طرق جميلة تصطف على جوانها أشجار النخيل ، كما يتحدث عن حقول القمح والطباق والقطن وهي تبدو كبستان يانع .

ولكن كم تتغير الأشياء في سرعة! أو كيف تختلف نظرة الأفراد إلى الأشياء! إذ لم تمر تمانى سنوات حتى مر جادز بي الناشر وقد غلت مراجل غضبه الأشياء! إذ لم تمر تمانى سنوات حتى مر جادز بي الناشر والد من أى نوع ، والفضل يرجع إلى الأتراك » . مما أعاد إلى ذهنى حديى عن افتقار « بيت الوالى » إلى مشروعات تجارية . وعلى كل فقد أشار جادز في أيضاً إلى « شجرة الجميز الرائعة ، التي أعدها في اعتقادى أكبر شجرة وقع عليها بصرى . وقد اصطفت المقاعد من حولها حيث كان الحاكم بجلس لكى يصرف شئونه :

وسار من خلفنا حشود من النساء والأطفال ، ولكننا لم نر الرجال » . ومن المحتمل أنهم كانوا يتوارون خوفاً من عصبة التجنيد .

وما من شك في أن « الدر » قد ساءت حالها حنن زارتها « أمليا ادواردز » عام ١٨٧٤ . وقد تجمهر حولهم « حشد غفير من بائعي العاديات اللحوحين ، ولم يكد ينقذهم من هذا المأزق سوى بعض البحارة من الذهبية . وهذا هو الذي دفعها إلى القول بأن النوبين « ما زالوا متوحشين » .

وقد قال جادري إن المدينة ، التي كانت عاصمة النوبة السفلي في ذلك الوقت ، كانت تبعد حوالي الميل عن النهر . ولكنها تقع الآن على النهر مباشرة مما فيها من أشجار جميز وغيرها ، منذ تمت التعلية الأولى لسد أسوان ؛ بيد إن المعبد الصغير ما زال واضحاً للعيان . وقد قامت أمليا بزيارة المعبد وهي «تبحث دون جدوى عن منظر المعركة على الجدار في الفناء حيث شاهد شاميليون ١٨٢٩ الأسد المقاتل الشهير لرمسيس الثاني والذي وصف بأنه «خادم جلالته ، عزق أعداءه إرباً » وقد اختفى هذا المنظر في مدى خسة وأربعن عاماً » .

ويشك برستد فى صحة وجود الأسود المقاتلة . ويقول إن أسد « الدر » هذا يعض أحد الأسرى ، وكانت الكلات « خادم جلالته » تصحب مراسم تقديم أسرى الحرب ، قر ابين للإله . ولا يمكن أن يكون برستد قد شاهد المنظر الأصلى ما دام قد اختفى عند زيارة « أمليا ادوار دز » له ( عام ١٨٧٤ ) ولكن لا بأس – إذ أن مؤلفات « ليسيوس » ، تشتمل على رسم لهذا المنظر ، ومن المؤكد أنه يمثل الأسد وهو يهش قطعة من ساق أسبر موثق اليدين والساقين . ولم يكلف « شاميليون » نفسه عناء الرسم ، بل اكتفى بليراد النص نفسه : « الأسد ، خادم جلالته يمزق أعداءه إرباً » ، وكتب فى رسائله يقول : « يلوح لى أن الرسم يوضح أن الأسد كان موجوداً بالفعل وأنه سار في أعقاب رمسيس إلى المعركة » .

وعلى كل ، يؤكد «برستد» أن النقوش التي تمثل معركة قادش في الأقصر ، والرمسيوم ، وأبي سمبل تنفي نفياً باتاً ما جاء في إحدى الأساطير ، وهو «أن أسود رمسيس الأليفة كانت تصحبه وتساعده في الحرب» . أما الأسود المتحفزة المرسومة على عربة الملك ، حسب رواية برستد ، فهيي جزء من زخرفة العربة — أي أنها نقوش ، وليست حيوانات أليفة حية . كان يصطحب فعلا أحد الأسود الأليفة في حملة قادش . ولكن برستد يعترف بأن رمسيس كان يصطحب فعلا أحد الأسود الأليفة في حملة قادش . ولكمهم رسموه وقد قيدت مخالبه الأمامية ، وذلك في جميع المناظر التي تمثل المعسكر . ثم يقول «برستد» إنه ما من دليل على أن هذا الأسد كان له أية علاقة بالمعركة . أما الأسد الوحيد الذي لا شك في أنه كان حياً وبحرى بحوار عربة الملك في أما الأسد الوجود بأني سمبل فيفسره برستد على أنه سمح له بأن يعدو هنالك أثناء المسير فقط ، ولكنه لم بشترك في القتال . والحقيقة أن قيمة وجود أسد في معمعمة القتال أمر مشكوك فيه ، ذلك أنه قد لا يعض سيده ، ولكن ألا يمكن أن يعض الرقيب الأول الا يحن نية ؟

ولرمسيس الثانى أسد جميل صغير فى «بيت الوالى» ؛ ولكنه ليس من نوع أسود القتال . وهو بجلس بجوار عرش الملك – وإنى أشك فى أن مخالبه مقيدة . وهناك آثار لبعض الأحزمة – أما اسم هذا الأسد فهو «هذا الذى يلهم أعداءه» ؛ ومع ذلك ترتسم على محياه أمارات طيبة تدل على أنه يفضل الهام البسكوت .

وفى الوقت الذى أقاوم فيه ميلا فى نفسى لتبرير أخطاء المصريين القدماء ، فإنى أعتقد أن المناظر التى تمثل الأسد وهو يعض الأسرى ليست دليلا على الاغتيال الفعلى للعاجزين ، اغتيالا يتسم بالجن وعار التلطخ بالدم ، إذ أن مثل هذا العمل الذى يتنافى مع الروح الرياضية لم يكن متبعاً فى مصر ، تماماً مثل مدافن التضحية بالجملة فى كرمة . ويحدونى الاعتقاد بأن مناظر ضرب

<sup>(</sup>۱) جندی ذو أربعة شرائط .

الملك للأسير وعض الأسد للأسرى هى مناظر رمزية تمثل فرعون وهو يطيح بأعدائه ، كما كان ممثل بثور هائل ينزل الرعب فى صفوف النوبيين ويفترسهم بقرونه . ويمكن أن نؤكد أنه لوأن فرعون كان يستخدم الأسود فى المعارك الفعلية ما كان فى مقدور أى فنان مصرى ألا يورد منظر أسد يقاتل بجوار الملك .

ولنعد إلى الحديث عن معبد «الدر » الصغير نفسه الذي سوف تبتلعه المياه إن لم ينتزع من مكانه . لم يرق هذا المعبد كثيراً في نظر « أمليا ادوار دز» إذ تقول عنه إنه « ذوتصميم ردىء وتنفيذ غير دقيق . وكله حطام ؛ ولكنه حطام لاتتوافر فيه سمة من الجال » . وكان هناك بعض مناظر تمثل العبادة ، والقتل ، والدهان بالزيت ؛ كما كانت هناك قائمة ناقصة تتضمن أسماء أبناء رمسیس الثانی ، عثر علیها شامپلیون . وثمة شيء نادر آخر — « شجرة نحیل منقوشة يستند علما الملك بيما يقدم القرابين لآمون رع » . وهي الشيء الوحيد ذو القيمة الفنية من بين بقبة الأشياء نظراً للطريقة الطبيعية الفذة التي استخدمها الفنان . وقد أشار ّ ( برستد » عام ١٩٠٦ إلى معبد « الدر » بقوله: « ذلك البناء المترهل ، ليس ثمةً نقوش أدل من هذه النقوش على تدهور الفنون الإقليمية إبان حكم رمسيس الثاني » . وحتى إذا سلمنا بأن برنامجه في البناء حرم مهندسيه المعاريين من الحصول على أصحاب المهارة الفنية للعمل بالأقالم ، فإن هذا لا ينفى حقيقة هامة «وهي أن معابد هامة مثل معابد الدر وجرف حسين تظهر ؛ مثل هذا العمل الردىء للغاية » ، لدرجة أن العلماء اضطروا إلى تبديل العمود الرئيسي للقاعة الرئيسية أثناء عملية الحفر مما أدى إلى انحناء في العارضة (العتب) انحناء ما زال ملحوظاً حتى وقتنا هذا . ويبدو أن «خبرة مثالي إ العصر » كانوا يعملون في أبي سمبل على حين أن الرجال «الذين كانوا ينحتون النقوش الملكية في الدر كانوا أشبه بقاطعي الأحجار » .

وتقع على عاتق مركز تسجيل الآثار مهمة كثيبة أخرى ، هى مهمة تسجيل آثار معبد « الدر » ، شأن معبد « جرف حسن » ، وسوف يكون هذا المعبد حقل تجربة آخر فى محاولة انتزاع المعابد الصخرية من الصخر الأصلى قطعة واحدة . ومعبد الدر كذلك هو أحد المعابد التى وعدت الجمهورية العربية المتحدة بإهدائها مقابل المساعدة الأجنبية فى بلاد النوبة . وقد وصف فى الدليل على أنه «معبد الدر العظيم الذى أسسه رمسيس الثانى » . وعلى كل ، فهو معبد مصرى قديم حقيقى .

قال لى «أوزبرت لانكسر» وهو يتفرس في وعيناه تومضان بالدهشة ، وكأنه بحملي تبعة ما سوف بحدث : «وها هو أبو سمبل يراد له أن يوضع في جزيرة تبعد أميالاً عن أي مكان ما ، مثل شريحة من الجنن فوق طبق . وهو لا يساوى شروى نقير بدون الإطار الموجود فيه ، بل سوف يبدو سميفاً لا يحالة »

كان الناقد المعارى الصريح فى طريقه إلى بلاد النوبة فى صحبة «آلان مورهد» وزوجته ، وكنت مدعواً إلى العشاء معهم حيباً رست باخرتهم النيلية فى الأقصر . وكان كتاب «مورهد» : «النيل الأبيض» قد نشر منا أمد قصير ، وتطرق الحديث إلى إبداع هذا الهر العظم الذى استطاع أن ينساب بهذه القوة ويتوغل فى الفيافى لكى يغذى نمو الحضارة لأمد طويل . ثم تطرقنا بطبيعة الحال إلى الحديث عن بلاد النوبة ، وعن «أبى سمبل» والمشروع الإيطالى الذى يقضى برفع المعبد فوق مستوى التحزين القادم .

وسألنى « مورهد » فى هدوء عما إذا كان من رأنى أن تنفق مثل هذه الأموال الطائلة فى صيانة أثر واحد فقط . فأجبته بقولى إن أية أموال تقدم من الحارج سوف تستخدم فى هذا الغرض بالذات فحسب ، ولن تستخدم فى إنقاذ آثار أخرى أو ينتفع بها فى أغراض دنيوية مثل إنشاء الطرق والمستشفيات . ولما كان الأمر ينحصر فى أن « تأخذه كله أو تتركه كله » فمن الأفضل أن يتم قبول العرض ولو أدى الأمر إلى أن يتحطم المعبد أثناء محاولة إنقاذه . ولسوف يضيع على كل حال إذا رفضت هذه الأموال .

194

(م - ١٣ ) السد العالى فوق النوبة

وقال «مورهد» فى إصرار: «ولكن هل أبو سمبل فى نظرك يساوى ستن مليوناً من الدولارات؟ » وقلت فى نفسى إنه على جانب من المكر والحبث حين يوجه إلى سوالا كهذا، فمن ذا الذى يستطيع أن يحدد بالنقود قيمة أثر فريد؟ وحينتذ أجبته بقولى: «نعم» وعلى أية حال ففى نظامنا الاقتصادى أن كل عمل ينقل النقود من جيب إلى آخر هو عمل صالح، فيا عدا الحرب.

لقد لاقى أبو سمبل دعاية كبرة وتملقاً بالغاً لدرجة أن كثيراً من الناس يعتقدون أنه لا يوجد مكان آخر فى بلاد النوبة . ولذا فن الخبر أن نترك النقاد يتحدثون لكى يكون هناك نوع من التوازن ، إذ لا نجد كل النساس متحمسن من أجل إنقاذ هذين الحرمن الأثريين. فى أبى سمبل توجد أربعة تماثيل للملك رمسيس الثانى الذى أله نفسه ، محفورة من الصخر الصلد على واجهة المعبد العظيم . وفى المعبد الأصغر ، الذى بنى للملكة نفرتارى والإلهه «حتحور» ، يبدو تمثالا الملك والملكة وكأنهما نخطوان صاعدين من الجبل . وتوجد قاعات كبرى داخل الصخر رسمت على جدرانها مناظر ذات أهمية عظيمة وقيمة فنية كبيرة . وقد كتب شاميليون سنة ١٨٢٩ يقول: «إن معبد أبى سمبل العظيم وحده يستحق عناء الرحلة إلى بلاد النوبة» ، أما «بركهارت» الذى اكتشف المعبد العظيم سنة ١٨١٣ فقد كتب يصف رأس رمسيس الضخم (وكانت هى كل ما استطاع رؤيته فى ذلك الوقت ، إذ معبر ، وهو أقرب إلى نموذج الجال الإغريقى منه إلى أى تمثال مصرى قدم معبر ، وهو أقرب إلى نموذج الجال الإغريقى منه إلى أى تمثال مصرى قدم معبر ، وهو قوب إلى نموذج الجال الإغريقى منه إلى أى تمثال مصرى قدم

وكتبت «أمليا ادواردز» تصف الرأس الضخم : «إنه أكمل وجه خلفه لنا الفن المصرى . . . من أجمل الوجوه فى التاريخ كله » .

أما «أوزبرت لانكستر » فقد كتب عام ١٩٦٠ يقول : « هذا الفرعون المصاب بجنون العظمة ، ينظر إلى الصحراء فى غرور لا أساس له » . ثم قال عن التمثال إنه ليس بذى قيمة فنية كبرة .

وقد قال لى أحد علماء الآثار المبرزين المطلعين إنه يعتبر محاولة إنقاذ هذا المكان إسرافاً لا طائل من وراثه ، ذلك أنه توجد أشياء أخرى أكثر أهمية في بلاد النوبة . وأطلق زميله على معبد «أبي سمبل» : «قطعة من حب الظهور الرخيص» . والحقيقة إني لم أعثر على أي عالم من علماء الآثار المصرية البارزين يحبذ فكرة إنفاق أموال طائلة في إنقاذ أبي سمبل . وقد قال أحدهم: «إن الحكومة لا محالفها الترفيق في فكرة تحويله إلى مكان سياحي » . ويعتقد آخر أنه إذا رفعت التماثيل من مكانها المحصن فإنها سوف تتآكل بفعل المناخ في موقعها المكشوف . ثم قال الأول منهكماً : «لا تخف ، سوف محمها أحد فنادق هيلتون في جانب وكازينو في الجانب الآخر » .

ومع أن معظم علماء الآثار المصرية غير متحمسين لفكرة إنقاذ أبى سمبل بيها البعض يعارضها معارضة صريحة ، فإن ذلك لا يعني أنه لا يستحق أن ينقذ ، ذلك أن علماء الآثار المصرية لهم مآرب أخرى » فهم يودون أن يروا تلك الأموال وقد أنفقت على اكتشاف آثار أخرى ــ فى أماكن تاريخية حيوية لم تمسسها يد من قبل ــ مثل مناطق الدلتا . وعلى كل ، لم يكن برستد من بن الذين ينظرون إلى الأمر بفتور إذ يقول : « ليس هذا المعبد من أبرز مبانى العالم فحسب ، بل هو مستودع لسجلات تاريخية عديدة كذلك . . ولن ينسى أحد من فريقنا تلك الانطباعات التي اكتسبها خلال الأسابيع التي قضيناها تحت ظلال معبد الشمس الرائع . وسواء وسط العواصف أو تحت وهج الشمس ، أو فى ضوء القمر أو عند بزوغ أشعة الفجر الذهبية ، أو عند الشفق أو فى الظلام الدامس ، كانت تماثيل رمسيس الضخمة تطل عبر النهر بنفس النظرة الساكنة، وتعلو شفاهها نفس الابتسامة الغامضة . كنت آوى إلى فراشي تلك الساعات القليلة تراود مخياتي تلك الأشكال الضخمة وقد كساها ضوء النجوم ، فينعم قلبي بالسرور إذ أتيحت لى فرصة عمل شيء فى سبيل المحافظة على هذه السجلات الباقية من العصر الذي أنشأها . . هذه المبانى التي لا مثيل لها » . حتى «أوزبرت لانكستر » الذي يقول عن نفسه بأنه « ليس من غلاة المعجبين بالفن المعارى المصرى » يعترف بأن فكرة الواجهة هي فكرة مذهلة بأكلها وأنها قد حازت احتر امه وإعجابه ، كما كسبت احتر ام «سانت چون» عام ۱۸۳۸ ، ولكنه عاد فاستدرك قائلا : « . . . تلك التماثيل الضخمة الهائلة ، التي يوحي منظرها لأول وهلة بالنبل والسمو » هي كتلة هائلة تمثل أشخاصاً أحياء، تترك هذا الأثر في الذهن ، فلا تجعله في عمار حبرته ، يفحص مصادر العواطف التي أقامها . ج . وقد يدهش السائح لكبر جرمها ، وقد يذهل الآخرون أيضاً إذا ما ذكر لهم طول لحي هذه التماثيل ، وعرض مناكها ، وابعاد آذانها التي تكبر آذان «ميداس» (١١) ؛ ولكن إذا كان تأمل الأعمال الفنية يعد من بين مباهجه ، فلن تتأثر نفس السائح تأثراً قوياً قط عثل هذا التقليد الفظ للإنسانية .

ومع ذلك فإن بعض الفنانى يعدون هذا المزيج الهائل من فن المعار ، وهناسة المناجم ، والفنون الجميلة ، نصراً لهذا التصميم وهدفه الذي ينحصر في أن يوقر في ذهن الناظر جلالة الملك وقدسيته ؛ وما من شك في أبما تحقق هذا الهدف ، ذلك أن أثرها في النفس قوى وأسلومها يعد نصراً مؤزراً . وقد عرف المثالون ، الذين كانوا يعملون في آلاف الأطنان من الحجارة ، عرفوا بالدقة الأجزاء التي ينبغي عليهم أن يتركوها دون نحت لكى يحدثوا الأثر القوى المذهل الذي يوحى عن بعد بالانطباع المطلوب لأول وهلة . وهو يعد نحتاً على مستوى أعلى من مستوى إقامة التماثيل ، إذ أنه نحت على مستوى معارى . ورءوس الملك هي صورة رائعة التصوير عنى الفنانون عناية فائقة بتنفيذها — لدرجة أنها نسخ طبق الأصل لبعضها البعض دون أن يبلغ مقدار الاختلاف أكثر من جزء من البوصة . ولكن بقية كل تمثال قد نحت على

<sup>(</sup>١) ملك فى إحدى الأصاطير اليونانية علم عليه «أبولو » فى إحدى المسابقات الموسيقية أذى حار فعرف بعد ذلك بكبر أذنيه ، كما اشتهر بأنه كان يحول كل ثبى. يلمسه إلى ذهب . ( المترجم )

مدى عريض ؛ فتجد السيقان قائمة فى صلابة ، والصدور والأجسام ضخمة ممتلئة ، وأصابع اليد والقدم فى كتلة واحدة . وقد أعد كل شىء نحيث يعرك أثراً قوياً ، ولا شك فى أنه بحدث هذا الأثر .

وتقع خلف التماثيل القاعة الكبرى التى يبلغ ارتفاعها ثلاثين قدماً ، وهى منحوتة فى الجبل إلى عمق مائتى قدم ، محيث ترسل الشمس فى منتصف فعراير بشعاعها إلى طرفها الأقصى ، ومن ثم مخترق المعبد ويتسلط على المقصورة وقدس الأقداس) عند أقدام الآلهة مثل النار المنبعثة من الساء . وكل هذا جزء من الأثر المرسوم . إن هذا الشعاع بمثل رع ، إله الشمس ، وهو ينفذ إلى الداخل . وقد كتب «جادزى » يقول : «إن الأثر لمذهل فعلا » . ثم يضيف قوله : « توجد أربعة تماثيل فى الطرف القصى من المعبد ، وهذه تبدو مخيفة عن بعد ، ولكن حيا اقربنا مها بدت كالتماثيل الأخرى في جالها » .

وأشهر النقوش البارزة على جدران المعبد هي التي تصور معركة قادش الكبرى ، وهي على حد تعبر برستد «أول معركة في التاريخ نستطيع بواسطها أن نتابع التوزيع الاستراتيجي للجيوش المحاربة ، ونتين أن المناورات كان فنا قد مارسه الأقداد في مهارة ، وهي مستبرة وراء التلال وأسوار المدينة ، كان فنا قد مارسه الأقدمون وتطور إلى درجة عالمة » . وفي هذه المعركة نشاهد رمسيس وقد أحاطت به جيوش الأعداء من كل جانب ، وقطعت سبل الاتصال بينه وبين جيوشه ، ثم يلقى القبض على الجواسيس ويعذبون حتى يكشفوا عن مكان العدو . ويبدو رمسيس واقفاً بمفرده ، ثم تصل حتى يكشفوا عن مكان العدو . ويبدو رمسيس واقفاً بمفرده ، ثم تصل الإمدادات ، ويم النصر في المهاية . « في هذه الآثار التي تسجل التصادم بين مصر وبين العالم الشهالي برزت أوربا أول ما برزت في الوثائق المدونة » ، هكذا ينبئنا برستد وهو يوكد لنا أهمية صنع سحلات متناهية في الدقة عن «ملامح الوجه ، والملابس ، والأسلحة » .

وهى لوحة ضخمة تمثل معركة حامية الوطيس ، ويبلغ طولها ٥٧ قدما وارتفاعها ٢٥٤ قدم ، وبها حوالى ١١٠٠ شخص وهى تشتمل على تفاصيل عديدة للمعركة كلها مما فيها حصار قادش على بهر الأورنط (العاصى) فى سوريا . ونرى الملك فى هذه المعركة وقد ركب عربته يطار د الهاربين ؛ ونرى فيها الموتى والذين على وشك الموت ؛ ونرى خيولا بلا فرسان ؛ ونرى بعض أهل القرى يتوارون خلف مواشبهم محتمون بها . وترى المعسكر مليناً بالمناظر التي تعطينا صورة واضحة عن حياة الجيش فى مصر القديمة ، ومثل حياة الفرسان فى تاريخنا : فنجد الرجال يطعمون بعض الحيول وهى تصهل فى ضجر ، والسائسين يطار دون بعض الحيول الأخرى لوضع العتاد والمهمات عليها ، ومحملون الماء فى دلاء متصلة بعضها ببعض ؛ ثم نجد أحد الضباط عليها ، ومحملون الماء فى دلاء متصلة بعضها ببعض ؛ ثم نجد أحد الضباط فرقته على مسامعه ، وجراح يضمد قدم ضابط آخر ، أما الجنود العاديون فيجلسون القرفصاء وهم يتناولون الطعام من صحفة أمامهم .

وقد شاهد «سانت چون » هذه المناظر بعين ملوها الشك والربية ، إذ أنه يعتقد أن تلك المناظر إنما تشير إلى بلاد النوبة ، ولكن هذا موضوع آخر : «النحت ، مثل الشعر ، يعرف كيف يسبغ العظمة والفخامة على أشياء صحغيرة لكى يجعلها تلوح عظيمة ، وهكذا يبدو إسقاط بضع قرى نوبية كا يحلو لأحد الشعراء الحاسين أن يطلق عليه اسم «غزو بلاد النوبة» ( ويحط كا يحلو لأحد الشعراء الحاسين أن يطلق عليه اسم «غزو بلاد النوبة» ( ويحط المؤرخون المخدثون من شأن حصار طروادة كالملك) . و «سانت جون » هو مؤلف « تاريخ أخلاق وعادات اليونان القديمة » . وإنى أشك في أنه قد أضفى على اليونانيين الإطراء البالغ الذي يعيب على معاصريه إضفاءه على المصريين القدماء . ثم يقول « ممنون ( وهو الاسم الذي يطلقه على رمسيس ) محاطأ بكل مظاهر الأمهة والعظمة البربرية ، بمسك في إحدى يديه صولجاناً ينهمي برأس على شكل زهرة اللوتس ، ببها عمد اليد الأخرى وهو يتحدث بكل ما يمز الحما المستبد الشرق في كبرياء، حديثاً حماسياً وهو جالس .. » ويصف ما يمز الحما المناظر الذي تمثل المعركة وهو يؤكد الأجزاء الوحشية مها ،



أهرامات ملوك وملكات كوش ( الصورة العليا ) عند جبل برقل ، والصورة السفل عند مروى ، في النوبة السودانية





معبد دابود الذي بناه الملك النوبي «آرجامون» كما يبدو قبل فكه سنة ١٩٦٠ بواسطة مصلحة الآثار المصرية

المعبد أثناء فكه حجرًا حجرًا . وقد صفت أحجاره الآن في جزيرة الفنتين بالقرب من أسوان





معبد قرطاسي قبل فكه نهائياً . وحين يتم إعادة بنائه سوف يعود إليــه بهاؤه



معيد قرطامى على « صندل » يرسو على ضفاف جزيرة الفنتين . وسوف يعاد بناؤد على البقعة التى يقع الاعتيار عليها (قدتمت عملية إعادة بنائه الآن على الضفة الغربية للنيل فى منطقة السد العالى)



ممبد تحمله سفينة



معبد طافه قبـــل نقله

أحجار ممبدى طافه وادبود ، وقد صفت بعناية فوق جزيرة الفنتين ، بعـــد فكها بواسطة مصلحة الآثار المصرية . ويمكن رؤية قبر أغا خان يعلو التل في الخلف





كورنيش محطم ، ضمت أجزاؤه إلى بعضها البعض بواسطة حزام حديدى ، بعد فكها

ثم ينهى وصفه بقوله: « استطاع الفنان ، فى مهارة تتسم بالتملق ، أن يحشد ويضاعف من صور الفوضى والمذابح حول الملك » .

ويقول لا يورت إن المعبد ، بعد أن تم حفره ، يعطى انطباعاً غبر حقيقى بأنه أكبر من حجمه الأصلى ، إذ أنك لا ترى سوى المدخل فحسب . وتضيف طبيعته كبناء تحت سطح الأرض إلى الإحساس المتعمد بالغموض الذى محيط به فرعون المتأله نفسه ، وهو يسبح محمد نفسه على لسان آلهته التي اخترعها .

مزيف ، منفوخ ، سوق ، رائع ، مهيب ، نبيل — كل هذه الصفات تتوافر في أي سمبل ، باختلاف الناظرين إليه . ولما كان هذا المعبد يشر مثل هذه الانفعالات والعواطف المتضاربة ، ولما كان من أبرز المبانى في العالم كله، ولما كان فريداً في نوعه ، ويعد مستودعاً لسجلات تاريخية هامة — كل هذا كفيل بأن بجعل المعبد جديراً بالإنقاذ ، لو أمكن إنقاذه حقاً . ومن الممكن أن يم إنقاذه لو أن حكومات العالم تبرعت عملغ الثمانية عشر مليوناً من الجنهات المطلوبة لإنقاذه — وهو مبلغ يبدو تافهاً لو قسم فها بيها .

ويعتقد الأستاذ « پيرو جازولا » ، مدير الفنون فى « قرونا » والمفتش العام لمصلحة الآثار فى إيطاليا ، أن من الممكن إنقاذ هذه المعابد من خطر الفيضان برفع الكتل الصخرية التى نحت فيها كل معبد ، ثم تركها على أساس مرتفع فوق مستوى البحرة الجديدة . وهو وزميله الأستاذ « جوستاڤو كولونتى » على ثقة بأن فى مقدورهما أن يرفعا الماتي وخسين ألف طن التى يتكون منها المعبد الكبير إلى علو مائتى قدم فوق أساسه الحالى دون الإخلال يحلق توازنه . ويقبر حان نزع الصخر الذى فوق المعبد ، ثم محفران من حول كتلة المعبد ومن تحتها و بحيطانها بصندوق مقسم من الحرسانة المسلحة . وسوف تعمل مائتان وخسون رافعة مائية على رفع الكتلة بضربات ترتفع مليمتراً واحداً فى كل مرة ، وذلك لكى يظل اللوح المسطح الذى محمل كتلة المعبد فى وضع أفقى تام طوال الوقت ، بصرف النظر عن حمولة كل رافعة .

وسوف تستخدم أجهزة ألكترونية فى الكشف عن حدوث أى خلل حتى ولو فى رافعة واحدة ، ومن ثم توقف العملية . وحتى لو تم ذلك ، فإن أقل خلل فى كتلة من كتل الأساس قد تعرض جميع الكتل للخطر . ولكى تتم مراقبة هذه العملية سوف تستخدم مستويات من السائل متصلة ببعضها البعض عيث تعطى إشارة للوحة المراقبة إذا ما حدث أى انحراف ، حتى يتمكن المشرف على اللوحة من إعادة اللوح المسطح إلى مكانه بواسطة صف من الروافع يمكن التحكم فيه عن بعد .

وكلها ارتفع البناء ثلاثين سنتيمتراً توقفت العملية ، ريثما تركب أعمدة مقننة ، ثم يعاد تعديل الروافع فى مقابل الأساسات بعد أن تكون قد رفعت بنفس المقدار .

وفى نهاية مرحلة الرفع كلها ، وهى ٢٠٤ أقدام ، سوف تخلص الكتلة المستقرة على أساساتها — من القفص المسلح المقسم ، ويعاد إنشاء المناظر التي كانت تحيط بها على قدر الإمكان ، حتى تبدو المعابد كما هى عليه الآن ، على هذا المستوى الجديد ، حينا ترتفع المياه .

لقد عد بناء رمسيس الثانى لمعبد أى سمبل منذ ٣٢٠٠ سنة إحدى علامات الطريق الحالدة فى انتصارات البشرية . وإن رفع هذه الأطنان الهائلة من الحجارة المنزنة فى أمان مهذه الكيفية سوف يكون عملا رائعاً من أعمال الهندسة الجبارة ، وعلامة أخرى من علامات الطريق فى تاريخ الانتصارات البشرية ، إذ أنه عمل لا مثيل له من قبل . ويكفى هذا الحافز وحده دافعاً للإقدام على مثل هذا العمل (١٠).

وربما يكون مشروعاً كهذا قد أفزع برستد عام١٩٠٧ حيها كتب يقول: « « لقد دام هذا المعبد أمداً طويلا ، وفى حالة جيدة من الصيانة لدرجة أن

 <sup>(</sup>١) ترك هذا المشروع جانباً لضخامة نفقاته وأخذ بمشروع يهدف إلى تقطيع جدران
 وتماثيل المعبدين إلى أجزاء ثم إعادة تركيبها أعل الهضبة .

الزائر يغادر المكان وهو بحمل الانطباع بأنه باق بقاء الجبل الذي ُقد منه . لقد قوبلت في كل مكان بعاصفة من الريبة وعدم التصديق حيما كنت أذكر أن معبد أي سمبل مقضى عليه بالفناء . وقد وجدت أن التماثيل الصغيرة المتجمعة بين التماثيل الضخمة تفي بسرعة ، وقد فقدت أنوفها ، وفقد البعض وجهه كله ، أو قدميه ، أو أصابع رجليه . . . وذلك منذ أمد قريب جداً . والكل قد رأى تلك الأجزاء الضخمة المهيبة للتمثال الثالث وقد تصدعت في كومة من الحطام البالى . . . كما أن التمثال الذي يجواره على وشك أن يلاقي نفس المصير . . . ويوماً ما ، ولن يكون ذلك اليوم ببعيد ، لا بد أن تتحطم ( الأجزاء العليا ) وتهار كذلك . أما في داخل المعبد فالحالة لا تفترق كثيراً . . بل كسور عديدة . . . هذا المعبد الرائع يسير حثيثاً نحو الفناء ، وليس من بل كسور عديدة . . . هذا المعبد الرائع يسير حثيثاً نحو الفناء ، وليس من المحتمل أن يكون في مقدور أحد تجنب النكبات التي تهدد المكان عن طريق القيام بأى عمل بجرى من قبيل الترميم » .

وإنا لنتعشم أن يكون « برستد » مبالغاً فى قلقه على المعبد الذى أحبه ، إذ سوف يكون أمراً مؤسفاً حقاً أن نتجشم كل هذه المتاعب والنفقات لا لشىء سوى تسليم أبى سمبل إلى التآكل عن طريق الرياح ، وإلى الفناء العاجل الذى لن تخلصه منه شىء حتى ولو أقيم أحد فنادق هيلتون فى جانب منه وأحد الكازينوهات فى الجانب الآخر .

ولبرستد كلمة أخبرة فى هذا الموضوع ، وهى غير مطمئنة إذا أخذنا فى الاعتبار كل هذه الضجة والدعاية النى تثار حول أبى سمبل :

« لا يوجد مجلد واحد أو سلسلة من المحلدات تضم سحلات أبي سمبل كاملة — لكى تحفظ على مر العصور — وفقاً لأحدث وسائل تسجيل النقوش » . وهذا القول يرجع إلى عام ١٩٠٧ ، وما زال ينطبق على أيامنا هذه ، إذ ليس ثمة سحلات كاملة منشورة عن أبي سمبل . حقيقة إن الموقف لا يدعو إلى اليأس كما كان أيام برستد ؛ ذلك أن مركز تسجيل الآثار يعمل في أبي سمبل منذ عدة سنوات ، ولا بد أن في حوزته الآن وثائق كاملة عن

行

كل شىء فى المعابد ، أخذت عن طريق التصوير الفوتوغرافى ، وأحدث وسائل التسجيل (الفوتوجرامترى) Photogrammetry ، لوضعها فى محفوظاته .

ومع ذلك ، لا أستطيع أنا وأنت أن نذهب لشراء موَّلف بحوى المعالم الكاملة لهذا المكان ذى الشهرة العالمية لكى نقوم بدراسته فى مكتبتنا الحاصة . وإنى لأشك فى أنك تستطيع أن تشترى ولو رسماً خطياً دقيقاً للوحة الحاصة بهذه المعركة الشهيرة ه شعرت أمليا ادواردز بالأسى حيباً وقع بصرها على يقع بيضاء تعلو وجه أجمل رجل فى التاريخ ، وذلك حيباً رست ذهبيبها عند أى سمبل . وكان السبب فى ذلك هو الجص الذى استخامه « بنوى » و « هبى » مرة أخرى ، وكان ما زال يشوه الرأس الضخم لرمسيس الثانى بعد أن رفعا القالب عنها محمسين سنة ، وكان المتحف البريطانى قد كلفهما بذلك .

ونظمت أمليا رجال سفيتها فأعدوا سقالة وقاموا بتنظيف كتل الجبس، مدفوعة فى ذلك بروحها الطيبة، أو قل بنقطة ضعف من ناحية فرعون وسيم الطلعة. ومع ذلك بقيت بعض البقع البيضاء فى الأماكن التى وضع فها الجبس على الحجر. ولما كانت أمليا قد عقدت العزم على أن مليكها لن يبقى ملطخاً أمام الأجيال القادمة كلفت الطاهى بأن يصنع عدة جالونات من القهوة الثقيلة لكى يصبها على وجه التمثال. وهكذا ندين بالبشرة السليمة للتمثال القابع أقصى الشهال على واجهة معبد أبى سمبل العظم لعملية التنظيف بالقهوة الثقيلة التي جرت عام ١٨٧٤.

وقد دس أحد أفراد جاعة «أمليا » عصافى فجوة ، فإذا بالرحلة السياحية التى قامت بها «أمليا » للتسرية عن نفسها تنقلب إلى بعثة لاكتشاف الآثار ، ذلك أنها وجاعتها عثروا على مقصورة «تحوت » الصغير المحفورة بجانب المعبد الكبير . وفى غمرة من الاضطراب أخذوا يفحصون العجائب الجديدة التى تكشفت أمام أعينهم . ولاحظت أمليا بين هذه الأشياء نقوشاً مكتوبة باللغة الهمر اطيقية ، ولم يكن فى مقدورها أن تقرأها بالطبع .

ومنذ فترة وجزة ، أى حوالى عام ١٩٥٨ ، قام أحد المتحمسين بتنظيف هذه النقوش فطمسها . ولم يكن لدى أى واحد من علماء الآثار المصرية نسخة مها . وهذا نما يوضح أهمية تسجيل ونشر الآثار ، ذلك أن عملية تنظيف المعابد هى مهنة تحتاج إلى عناية وخبرة مثلما نحتاج فى رد صورة من الصور إلى أصلها . فهل ترضى أن تدعو البواب لكى ينظف لوحة من لوحات «رميرانت » ؟

ولحسن الطالع أن أمليا ضمنت فى كتابها – الذى نشر منذ حرالى سعن عاماً – رسما لهذه النقوش استطاع « الأستاذ تشرنى » من جامعة أكسفو, د أن يستشف مها بمهارة فائقة نقشاً كتبه أحد نواب الملك لوضعه فى السجلات ( ولكنى أعتقد أن نائب الملك لم يكن ستاو هذه المرة ) .

ومع ذلك فقد ولت الأيام الذهبية لاكتشافات الحواة ، إذ أن الأمور أصبحت أكثر تنظيماً الآن ، وعلى كل فقد كان من الممكن أذ تصبح سيدة أمريكية هي « مسز آن أرشبولد » من نيويورك سبباً في اكتشاف آخر عام ١٩٣٣ لو أنها ثابرت في جهودها . ولكن الوقت فات الآن ولن نهندى إلى ذلك الاكتشاف قط ، ذلك أن بعض الناس تساءل في وقت من الأوقات عا إذا كان ثمة معبد ثالث يقبع تحت البحر الحضم من الرمال التي تنساب بن معبدى أبي سمبل . ولما سمعت « مسز أرشبولد » عن ذلك من المسر «أميل باريز » أحد موظفي مصلحة الآثار ، عرضت مبلغ ألفي دولار ولي ٥٠٥ جنها في ذلك الوقت - لتغطية مصاريف إجراء حفائر في ذلك المكان . وقد عثروا على لوحتين للحاكم « ياسر » ، نائب الملك رمسيس الناني ، وهو يصلي للإله آمون ، ثم توصل العلماء إلى محجر قطعت منه كتل الثانى ، وهو يصلي للإله آمون ، ثم توصل العلماء إلى محجر قطعت منه كتل التاتى عندمن لا يزال هناك كمية كبرة باقية من الرمال حيما نفدت قيمة أي مبنى . وكان لا يزال هناك كمية كبرة باقية من الرمال حيما نفدت قيمة الحبة التي قدمتها « مسز أرشبولد » . ولم ترفع هذه الكية قط حتى الآن .

ويشك علماء الآثار عامة فى وجود معبد ثالث هناك . ومع ذلك يظل هذا المعبد لغزأ صغيراً عمراً لن نجد له تفسيراً إلى الأبد .

وثمة نقوش كثيرة حول هذه المعابد تضم حوالى ثلاثين نقشأ من النقوش الصخرية تتدرج من الأسرة السادسة إلى الأسرة الحادية والعشرين ، ويعكف لبيب حبشي على نقل هذه النقوش تمهيداً لنشرها في القريب العاجل. وقد أخبرني بأن من المرجح أن هذا المكان كان مقدساً منذ العصور الأولى . وربما كان لهذا أثره في اختيار رمسيس لموقع يقيم عليه المعبدين الكبيرين . وليس من قبيل إضاعة الوقت سدى جمع هذه النقوش القديمة قبل أن تغمر ها المياه .. ومن الممكن التوصل إلى استنتاج تواريخ هامة ، ونتائج تاريخية ، وتعاقب أحداث ، واستنباط علاقات شخصية ، من مجموعة كبيرة من هذه النقوش إذا نشرت على الوجه الأكمل . وعند قرية « توماس » على مقربة من « الدر » يعمل الأستاذ « چاك لاكلان » من ستراسبورج في تسجيل النقوش الخاصة ببعض الشخصيات الهامة على الصخور . ويعمل معه فرنسي آخر هو الأستاذ « چاك لوير » من الالزاس . وعند قرية « الشيخ داود » القريبة تقوم بعثة أسبانية بفحص بقايا قلعة ببزنطية ــ أو ربما يتضح أنها أحد الأديرة . ولسوف يشاهدون فى المحاجر اسم ستاو ــ الكاثن فى كل مكان ــ على رأس طريق القوافل المؤدى إلى الواحات ومصر السفلي ، كما يشاهدون أسهاء ملوك مجهولين مثل «كاكارع » و «سينرع .

وتنهى عند معبد « عكشة » القائمة الطويلة لبر نامج مبانى رمسيس الثانى في بلاد النوبة . وقد عثر برستد على بعض بقايا قليلة لمعبد كرس لعبادة الملك نفسه . ولكن العالم الأثرى الفرنسي ، « فمركوتر » وزميله الأرجنتيني « روزنفسر » يعملان هناك في هذه الأزمة ، وقد وجدا أن بوابة المعبد مهدمة ومطمورة في الرمال ، وعنها نقوش في حالة جيدة ما زالت تحتفظ بألوانها ، كا عثر اعلى لوحات تشبه بعض لوحات أبي سمبل حتى في الأخطاء الهجائية .

وإبان الألف سنة التي أعقبت وفاة رمسيس الثانى لم يشيد أى بناء ذى أهمية بالنوبة ؛ ولكن عبر على بضع مقابر خاصة منقوشة ، وقد يكون هناك مقابر أخرى ؛ إذ وجدت مقبرة أقيمت فى الأسرة العشرين جنوب «عنيبة»، على مقربة من مدينة «معام» التي كانت مقرآ لنواب الملك ، وهذه المقبرة تخص « پنوت» نائب « واوات» الذي كان علاوة على ذلك مديراً للمحاجر ومشرفاً على الضياع الملحقة بالمعبد . وعلى جدران هذه المقبرة تتمثل القصة التي تنبئ كيف أقام « پنوت» تمثالا لرمسيس الرابع فى المعبد ، حيث كانت تعمل زوجته منشدة . وفى مقابل ذلك بعث إليه الملك بآيتين من الفضة تعمل زوجته منشدة . وفى مقابل ذلك بعث إليه الملك بآيتين من الفضة فى فخر على الآنيتين ، كل واحدة مها فى يد ولا يزال يقبض عليهما على حائط مقبرته حتى اليوم . وسوف تنزع هذه المناظر وغيرها من النقوش حائط الهمة من الصخر و تنقل إلى مكان أمن .

وإذا سرنا قليلا جنوب المحرى وفى الجهة المقابلة ، عند «توشكا» نجد أن فريقاً من العلماء من پنسلفانيا (بالولايات المتحدة) يعمل نحت إشراف «كيللي سمپسون» وقد اكتشف مقبرة خلال الموسم ١٩٦٠ – ١٩٦١ ، وعثر على بعض التمائيل البديعة – وهى التمائيل الصغيرة التي تشبه المومياء وتوضع فى المقابر . ولقد علمت أن المقبرة تضم إلى جانب ذلك نقوشاً مثيرة للاهمام ، ولكن ينبغى علينا أن ننتظر حتى يتم نشرها لكى نعلم على وجه التحديد دلالة هذه النقوش .

ويوجد في «توشكا» مقابر من جميع عصور التاريخ ، حفر معظمها ونشرها الأستاذ «يونكر » من ثينا عام ١٩١٢ . وعلى كل ، من بن المقابر التي لن تحفر مقبرة «ولد النجومي» أحد زعماء الدراويش وقد مات عام ١٨٨٩ أثناء قيامه على رأس جيش لغزو مصر . وعلى مقربة من «توشكا» هزم الجيش الإنجليزي المصرى بقيادة الجنرال «جرنقل» جموع الدراويش الذين كانوا مسلحين في الغالب بالسهام والدروع — وهي حادثة تعيد نفسها

فى التاريخ وتعيد إلى ذهننا ما كتبه « ستر ابو » عن هزيمة الملكة « قنديسى » حيما قامت على رأس حملة لمهاجمة الفيالق الرومانية وهى مسلحة بعتاد ضعيف بالقرب من هذه الأماكن . منذ ألفى سنة تقريباً ، وسوف نتعرض لهذا فها بعد إذ أننا الآن بصدد دراسة السنوات الأخيرة التى تدهورت فها المملكة الحديثة .

كان الصريون المحبون لمسقط رأسهم والذين كانوا يعينون في بلاد النوبة يعتبرون أنفسهم ذوى حظ عاثر ، وكانوا يبعثون برسائل كثيرة مثيرة للشجون إلى ذوبهم يعبرون فيها عن الحنين إلى الوطن . وبعض هذه الرسائل عفو نا في متاحف محتلفة ، ولكن لم يتبسر إلا لعدد قليل مها أن ينشر ويترجم وهو أمر مؤسف \_ إذ أنها وثائق إنسانية تقرب ما بيننا وبين المصريين . وهو أمر مؤسف حسن الطالع فحكنى من اقتباس بعض هذه الرسائل التي قام بترجمها زميلي الله كتور « ادوارد ونت » وهو كرم أعير له عن امتنائي البالغ خاصة مع علمي بأن معظم علماء الآثار المصرية يتكتمون تكتماً شديداً على المخطوطات التي في حوزتهم قبل أن تنشر رسمياً . ولذا فإن هذه اللمحة السابقة للنشر تعتبر مزة نادرة .

أرسل شخص من طبية ، يدعى تحتمس ، وهو موظف يشغل منصب «كاتب الملك في «كوش» القائد «كاتب الملك في «كوش» القائد «بعنخي» الذي كان يعمل أيضاً كاهناً أكبر من كهنة «آمون». وقد بعث تحتمس من مكانه النائى برسائل إلى ابنه وزميله في المهنة «بتح -آمون» الذي لا يز ال قبره قائماً ، وهو عبارة عن حطام حسنة المنظر يتسيى لى رويتها كل يوم أثناء تأدية عملي في معبد رمسيس الثالث في الأقصر . وقد عاش هذا الموظف في فترة حكم رمسيس الحادى عشر ، آخر فراعنة المملكة الحديثة ، ورعا كان الملك ما زال على قيد الحياة ، ولكن السلطة كانت قد انتقلت إلى أيدى كهنة الآله آمون . وليس بهم ذلك الآن إذ أن السياسة لم تبدل من أمر المشاغل الشخصية اليومية لتحتمس وأصدقائه الذين كانوا مهتمون بأمر المشاغل الشخصية اليومية لتحتمس وأصدقائه الذين كانوا مهتمون بأمر

ابتعادهم بعضهم عن بعض وعواطفهم تجاه بعضهم البعض ، وصحبهم وشئونهم العامة :

من تحتمس كاتب المقبرة إلى الكاتب « بنح ـ آمون » ، و « شدمدوا » ، مرتلة آمون :

« أتمنى لكم حياة مديدة ، ورخاء ، وصحة ، ولبرعاكم آمون رع ، ملك الآلهة ، إنى أبهل كل يوم إلى آلهة هذه الأرض لكى بمنحوكم الحياة والرفاهية والصحة ، حياة مديدة ، وشيخوخة منعمة حصيفة ، وأن يسبغوا عليكم نعماً وفيرة ، وأن يكتبوا لى عودة ، أضمكم فيها إلى صدرى .

لقد وصلت إلى مقر رئيسي ، والواقع أنني وجدت أنه قد بعث إلى بقارب يقلني . وقد عثروا على على مقربة من إدفو . أما أنا فقد أجتمعت برئيسي عند مدينة الفنتين . . . فأعطاني خيزاً وجعة ثم قال لى ، ليرعاك مونتو . . . » .

عسى أن تتضرعوا إلى آمون إلهي الذي يتربع على عرشي الأرضن (۱) أن يعيدني سالماً إليكم ، ولتنظروا بعن الرعاية لأبناء «حمشدي » ، و «شدمدوا» ، ولتنحوا أطفال الإقلم الجنوبي بعض الزيت لكي يسملكوه ، ولا تدعوهم يفتقرون إليه . ولتحيطوا برعايتكم ابنة خنسوس فلا تهملوا أد ها .

لا تقلقوا من أجلى ، فإن رئيسى قد فعل كل خير من أجلى . وعليكم أن تولوا المحندين كل اهتمامكم ، فلا تدعوهم يفرون ، أو بجوعون .

ثمة أمر آخر تبلغونه لأمنحتب العامل . . والملاحظ « بنباون ـ حر » و هو أن يتوسلوا إلى آمون وآلحة مدينة « هابو » أن يعيدونى سليماً معافى من غمار الحساة » .

من تحتمس ، كاتب مقبرة ملايين السنين العظيمة لفرعون ، رمز الحياة

Y • A

<sup>(</sup>١) أى أرض الشمال وأرض الجنوب .

والرحاء والصحة ، إلى « يتح ـ آمون » كاتب المقبرة :

« إنى أتوسل كل صباح إلى « آمون - رع - حر آخى » حين يشرق وحين يغرب ، أن بهبك الحياة ، والرفاهية ، والصحة ، وأن يحوطك بالرعاية أمام الآلهة والناس . . . لا تهمل أية مهمة تتعلق بشئونى فى الحقول ، وأعنى بذلك القمح الذى سترعه ، وأغرس الحضراوات من أجلى كذلك . وعليك أن تحيط برعايتك « شدمدوا » وأطفالها ، و «حمشيرى » ، وابنتها كذلك ، إننى ما زلت على قيد الحياة ، فلا تنز عجوا من أجلى . . . » .

من تحتمس إلى « پتح ـ آمون » والمرتلة « شدمدوا » :

الله الضرع إلى آمون رع ، ملك الآلحة ، وإلى آلحة الأكام والروانى التي أعيش عليها ، أن يعيدونى ... حتى يتسنى لى أن أضمكم إلى ما دمت على قيد الحياة .

كيف حالكم ؟ وكيف حال «حمشيرى» ، وابنها والكاتب ٥٥٠ « أمنحتب » ، و « تاكيمينى » الابن ، و « شلسموت » ، وبقية الرجال . . ؟ ما معنى أن تمر كل هذه الأيام دون أن تبعثوا (خطاباً) واحداً ؟ اكتبوا إلى ً . . وأخبرونى عن حالكم ، خبراً كان أم شراً ، ولتسلموه إلى الرجال الذين سيحضرون إلى هنا . : ولسوف يسلمونه بدورهم إلى الكاتب « قنخنوم » الذين سيبعث به إلى . . . مع الرجال الذين يفدون من « الفنتين » . . . ٥

وفضلا عن ذلك ، لا يغيب عن بالكم أن تأخذوا المياه إلى آمون المتربع على عرشى الأرضين ، وأن تتوسلوا إليه أن يعيدنى من «يار » حيث أقيم ، إذ أن النعاس لا يطرق جفونى سواء بالليل أو بالنهار ، فقد استبد بى القلق عليكم . وعلاوة على ما تقدم لا تنسوا أن تأخذوا المياه إلى آمون ، المتصل بالخلود ، وأن تتضرعوا إليه بقولكم : أو تعيده إلينا سالماً ؟ كما لا تنسوا أن تبعوا إلى برسالة . . ؟

وإني لأتوجه كل يوم إلى «حوريس» إله «كوبان» بالدعاء لكي

Y . 9

(م – ١٤) السد العالى فوق النوبة

يمنحكم الحياة ، والرخاء ، والصحة ، ولتتوسلوا إلى آمون ... آمون ذو الوجه المليح ، وإلى « مرسيجر » أن يعيدنى حياً سليماً حتى أضمكم إلى صدرى فى الفناء المكشوف لآمون المتربع على عرشى الأرضين » .

من تحتمس إلى الكاتب «كاروى » والكاتب « پتح ـ آمون » :

« إنى أتوجه (كل يوم ( بالدعاء إلى «خنوم» ، و «ساتيس» ، و « أنوكيس » لكى يطيلوا فى أعماركم ومهبوكم الصحة ، ويبعثوا فيكم نضرة الشباب . ( ثم يلى ذلك بعض تعليات خاصة بصنع بعض السهام ) .

ليت شعرى، ما معنى عدم الكتابة إلى ً بما تكنه قلوبكم ؟ إن آمون مطلع عليكم . إنى لأنمنى لو أن «حمشيرى» محتفية هنا ! أرجو أن تكتبوا إلى ً ، وألا تكفوا عن الكتابة إلى عن أحوالكم . أتمنى لكم دوام الصحة ، التوفيق» .

لاحظ كيف بدأ تحتمس يتوجه بالدعاء إلى الآلهة المحلية لبلاد النوبة من أجل خبر أصدقائه الذين يشتاق لرويتهم جميعاً. وأن الإنسان ليتساءل عن ذمن الشيء الذي لم يتوخوا الصراحة بشأنه. و ممكن أن نحدس بأنه كان شيئاً يتصل بعواطف «حمشرى» نحوه . ويستشف من الحطابات التي أرسلها فيا بعد أن بعض الأطفال الذين كانوا تحت وصايته قد حضروا للإقامة معه ، مما سري عنه بعض الشيء وفي الحطاب التالي يستفسر في الحال عن «حمشرى» مما سري عنه بعض الشيء وفي الحطاب التالي يستفسر في الحال عن «حمشرى» « فلتعده سالماً وتكتب له سلامة الوصول إلى مصر من تلك البلاد النائية التي يعيش فيها ، لكي تراه واقفاً في فنائك المكشوف بعد أن كتبت له الحلاص» . وهذا الفناء المكشوف يقع في معبد رمسيس الثالث على مقربة من بيت يعيش فيها ، لكي تراه واقفاً في فنائك المكشوف بعد أن كتبت له الحلاص» . « يتح - آمون » وما زال سليماً حتى الآن . وفي مقدورك أن تقف هناك اليوم حيث «ضم إلى صدره» « يتح - آمون » و «حمشيرى » حين وصل إلى أرض حيث «ضم إلى صدره» « يتح - آمون » و «حمشيرى » حين وصل إلى أرض الوطن ( وأملنا أن يكون قد وصل بالفعل ( . وفيا يلي بعض المقتطفات من رسالة أخرى :

من تحتمس إلى « يتح ـ آمون » ، والمرتلة « شدمدوا » ، و « حمشيرى» منشدة آمون :

« إنى أدعو حورس إله كوبان ، وحورس إله عنيبة ، وآتوم إله الأرض أن يهبكم الحياة والرخاء والصحة ، وحياة مديدة ، وشيخوخة منعمة حصيفة، وأن تشفعوا لدى آمون المتربع على عرشى الأرضين ، إلهى الكريم ، أن يعيدنى حياً معافى ، لكى أتمكن من ضمكم إلى صدرى حين عودتى من «يار» حيث كتبت على العزلة فى هذه الأرض النائية .

وقد سألت الدكتور «ونت» عن موقع «يار» ، هذه فأجابني بأن موقعها لم يعرف بعد . وقد يكون تحتمس قد استخدم هذا التعبير للدلالة على الجحم !

## ثم يقول تحتمس :

« إننى الآن على وفاق مع رئيسى ، فهو لا يهمل أمرى ، ذلك أنه أمر أن تصرف لى جرة من « الملدكت » كل خسة أيام ، وخسة أرغفة من الخبز أتناولها كل يوم ، وكذلك جرة من « النو » بينها هو يتسلم كل يوم خمس جرار من « الهن » ملينة بالجعة أثناء عمله . ولقد زال عنى المرض الذى كان قد أصابني ولا تقلقوا أنفسكم بسبي بعد أن عاد الأطفال الذين كانوا يقيمون معى . . . لا تنز عجوا من أجلى لأى سبب من الأسباب ، فإنني على ما يرام . ولتدعوا آمون . . . النخ » .

ويعقب ذلك ذكر عدد من الأشياء ينبغي على « پتح - آمون » أن يعتنى بأمر ها حتى يصل إلى ذكر تفاصيل عن أشياء ساذجة مثل : عليك أن ترعى أمر الجحش الذى ولدته حارة « نوفريتى » وتدربه ، ولا تنس أن تعتنى بأمر الطائر الصغير وأن تعمل من أجله كل ما ينبغي عمله . ولتقل له . . « ادع آمون أن يعيده إلينا . . . » .

وفيها يلي أحد الردود التي بعث بها « پتح ـ آمون » :

111

464

«... إنى أتوجه بالدعاء كل يوم ... إلى كل إله وكل آلهة يتسنى لى دويتهم كل يوم أن يهبوك الحياة ، والرخاء والصحة ، ونعم كثيرة فى ظل الرب . وليكتب لك آمون عوداً سالماً حتى أمتع النظر بمرآك .. وحتى يمكن الإخوتك ومن هم تحت وصايتك أن ... يضموك إلى صدورهم «.

ż

ثم يواصل حديثه فيطمئن تحتمس بأن الغلة قد زرعت والخضر او ات قد اعتبى بأمرها وأنه يرعى شئون المنشدة «شدمدوا» وأطفالها و «حمشيرى» وأطفالها ، تلبية لرغبته .

« والحق أنهم على قيد الحياة ، اليوم ؛ وغداً يلقون الله ، وإنك الوحيد الذين يرغبون فى رؤيته ... أما نحصوص قولك : « لا تهمل الكتابة إلى بشأن أحوالك » فما عسى أن محدث لنا طالما أنت باق على قيد الحياة ؟ إنك أنت الذي ينبغي عليك أن تكتب لنا عن أحوالك . . . ونتمنى أن تكون صحتك على ما يرام . . . » .

وآخر ما يرد منطيبة هي أنباء طيبة نفسها التي تبعث الدفء في قلب تحتمس الوحيد المسكنن في مكانه النائي :

« . . . الأطفال الآن فى خير حال . و « حمشيرى » وابنتها على ما يرام ، لم يصهما أى مكروه . أما رجالك فكلهم أحياء ، منعمون ، وفى صحة جيدة ، وأنت الوحيد الذى يتوجهون بشأنه بالدعاء إلى آمون المبربع على عرشى الأرضين لكى يعيدك سالماً ، مرفهاً ، متمتعاً بأسباب الصحة . . » .

وما أن فرغت من قراءة هذه الرسائل حتى أصبحت مهتماً بأمر هذه الجاعة الصغيرة الجذابة من الناس الذين عاشوا قبل ميلاد المسيح بفترة تعادل الزمن الذي مر على مجيء ولم الفاتح بعد الميلاد ، وقد استرعى بصرى نبأ ورد في أحد تقارير «أركل» التي نشرت في «صحيفة علم الآثار المصرية» عام ١٩٥٠ ، وقد جاء في هذا التقرير أن أركل لاحظ في «سابو» ، على مقربة من «جلدى» ، التي لا تبعد بدورها كثيراً عن «تومبوس» الواقعة

على النيل فى السودان ، لاحظ بعض النقوش التى تشير اثنان منها إلى « الكاتب تحتمس » . وقد أذهلنى ذلك النبأ ؛ أمكن إذن أن تكون هذه المنطقة هى أرض « يار » ؟ وإذا كان هذا هو تحتمس الذى نحن بصدده ، فإن التعليل المعقول لتعيينه فى هذه البقعة النائية هو وجود محجر فى « تومبوس » ، وقلد استمر هذا المحجر يستخدم مورداً للجرانيت الأشهب الذى كان يستعمل فى إقامة التماثيل الملكية بعد أن شيد تحتمس الأول « على الأرجح » قلعة هناك حوالى سنة ١٩٥٨ ق . م عدة طويلة . ومن المرجح أن تحتمس كان يقيم فى هذه القلعة بالذات .

وهنا تبرز أهمية جمع النقوش مرة أخرى . وكم كان بودنا أن يكون فى حوزتنا نسخ طبق الأصل من هذه النقوش ! قبل تبادل هذه الرسائل المفعمة بالحسرات والحنين إلى الوطن بأحد عشر عاماً سطر خطاب آخر ذو علاقة بصديقنا «تحتمس» وبالأحداث التى لحقت بمصر . هذا الحطاب محفوظ فى متحف « تورين » ، وهو موجه من الملك رمسيس الحادى عشر ، ويسهله بمقدمة ملكية فى أسلوب منمق – وكانت سلطة الملك حينئذ على وشك الانهيار – وفيا يلى ترجمة برستد لهذه الرسالة : «حورس . . الثور المكن ، محبوب رع ، محظى الآلهتين ، ذو القوة المكن ، داحر مئات الألوف ، حورس الذهبي ، واهب الحياة للأرضين ، طاحب الجلالة – رمز الحياة ، والرخاء ، والصحة – العادل . ملك مصر العليا ومصر السفلي ، رب الأرضين ، ابن رع ، رب التيجان ، رمسيس : أمر ملكي صادر إلى ابن الملك ، حاكم قادش . . . « ياتحسي » ، توجه ألم ملكي صادر إلى ابن الملك ، حاكم قادش . . . « ياتحسي » ، توجه المحل الذي كبير خدم فرعون رمز الحياة ، والرخاء ، والصحة ، ومره بأن ينجز لعمل الذي كرسل لأدائه في الإقلم الجنوبي » .

كل ذلك لمطاردة خادم كسول ! ولكن ثمة مزيداً من الأمور الخطيرة كانت تبدو فى الأفق بخبئها القدر لرمسيس الحادى عشر ، أمور أجل وأخطر من المعابد الخفيفة والأزهار الزرقاء ، كانت إيذاناً بانتهاء عهد بأكمله ـ نهاية عهد الفراعنة الحقيقين الذين حكموا مصر القديمة ، إذ في خلال عامن اندلعت نار حرب أهلية في «طيبة» ، وقدم «پانحسي» من بلاد النوبة ، لا نحمل معه زهوراً زرقاء ، بل يصحب جنوداً نوبين نحمد بهم لهيب الحرب . وعقب ذلك بفترة وجنزة شغل رجل يدعى «حرحور» منصب نائب الملك خلفاً لپانحسي ؛ وأصبح نائب الملك حرحور ، بصفته كاهناً أكبر ونائباً للملك ، هو الحاكم الفعلي لمصر العليا . ويقول البعض إنه كان ملكاً بالفعل ؛ ولكن جاء في رسالة بعث بها تحتمس بعد عشر سنوات : «هل فرعون ما زال سيداً ؟ » ومن ذلك يتبادر إلى الذهن أن فرعون كان لا يزال هناك ، مجرد رمز ، يأتمر بأمر كاهنه الأكبر الذي كان يشغل منصب نائب الملك . وفي ذلك الوقت كان الكاهن الأكبر ، نائب الملك . هو «پاعنج» ، الملك . هو «پاعنج» ، ابن «حرحور» — وهو بعينه القائل «پاعنج» الذي كان يعمل في خلمته اين «حميمس الملتاع شوقاً إلى الوطن وهو في أرض «يار» .

وقد دام حكم هولاء الملوك الكهنة زهاء ١٢٠ عاماً كانوا خلالها في صراع دائم مع الأسرات الحاكمة البيبية التي سيطرت على مصر السفلي . وقد شاعت الفوضي في هذه العصور التي أستغلق أمرها على المؤرخين . وهي لا تعنينا في شيء سوى أنها تركت بلاد كوش مستقلة استقلالا فعلياً ، إن لم يكن اسمياً ، وأن الكهنة المصريين اللاجئين في بلاد النوبة وغيرهم بذلوا الكثير في سبيل تمصير طريقة الحياة في البلاد . ثم دارت عجلة التاريخ دورة مذهلة ، ذلك أن كوش هزمت مصر .

وكانت مقاطعة «نباتا » — الواقعة في أعالى منطقة «دفقلة » الغنية — هي مقر ملوك كوش ومن المرجح أنهم من سلالة الزعاء الذين دفنوا في المقابر العظيمة في «كرمة » . ولم يعد ملوك «نباتا » يضحون بأتباعهم — فقد تم تمصيرهم في ذلك الحين — ولكنهم التزموا العادة القديمة التي كانت تقضى باستخدام الأسرة في المدافن الملكية .

of region

وليس هناك سوى بضعة سحلات مدونة عن نشأة مملكة كوش ، وكل الشواهد التي لدينا مستمدة من الجبانات الملكية في «كورو» و «نورى» في منطقة «نباتا». في هذه المنطقة تتدرج المقابر من مجرد حفرة بسيطة تعلوها كومة من البراب إلى أهر امات منحدرة تضم أسفلها غرفاً للدفن . وبقدر العلماء أن تاريخ هذه الجبانة يبدأ سنة ٨٦٠ ق. م . ولم يعرف حتى الآن أسهاء أصحاب الست عشرة مقبرة الأولى . ثم تأتى مقبرة شخص يدعى « يعنخى » . أصحاب الله العلماء أن تسمية هذا الملك بنفس الاسم الذي كان محمله القائد « ياعنخ » الذي تحدثنا عنه والذي عاش منذ قرنين من الزمان يدل على أن ملوك كوش يرجع أصلهم إلى «طيبة » . ولكن بالنظر إلى أنهم كانوا قد تمصروا فليس لذلك أهم كانوا من أصل وطنى .

إننا نعلم أن «كاشتا» والد « يعنخى » كان قد بدأ غزو مصر ، وجاء و بعنخى » ، أول ملك عظيم يتولى الحكم فى عهد هذه الأسرة الخامسة والعشرين ، ( والتي تعرف باسم الأسرة الأثوبية ) فأتم هذا الغزو . وقد دون هذا الملك القصة برمتها على لوح طوله ست أقدام وعرضه خمس أقدام . وعشر بوصات فى معبد آمون المقام على جبل « بركال » بإقليم « نباتا » سنة ٧٣١ ق . م وتحكى القصة كيف أن « يعنخى » أرسل جيشاً استقل عدة قوارب فى . م وتحكى القصة كيف أن « يعنخى » أرسل جيشاً استقل عدة قوارب شمال طيبة . وقاد بنفسه جيشاً حى وصل إلى « هرموپوليس » فى مصر شمال طيبة . وقاد بنفسه جيشاً حى وصل إلى « هرموپوليس » فى مصر « هرموپوليس » أم يقم بإطعام الحيول كما يجب أثناء حصار المدينة ، إذ كان « هرموپوليس » لم يقم بإطعام الحيول كما يجب أثناء حصار المدينة ، إذ كان « هرموپوليس » لم يقم بإطعام الحيول كما يجب أثناء حصار المدينة ، إذ كان « بموحلي » مواهاً بالحيول . وكان « نمرود » من الفطنة كيث أحضر معه فرساً أصيلا قدمه إلى « يعنخى » علم النبل ، لدرجة أن الأجزاء الأمامية من السفن برزت أسوارها إبان ارتفاع النبل ، لدرجة أن الأجزاء الأمامية من السفن برزت فوق تلك الأسوار .

وأصبحت مملكة كوش ومصر تمتد الآن من « نباتا » إلى البحر المتوسط ، وكانت « نباتا » هي مقر الحكم . ونقل « شباكا » — الذي تولى الحكم بعد « پعنخي » سنة ٧٠٧ ق . م — العاصمة إلى طببة . وهو بعينه الملك « سو » الذي ذكر في النوراة . وكان « حوشيا » ملك إسرائيل تابعاً لملك « آشور » ، ولكن ملك آشور وجد أن « حوشيا » يتآمر عليه ، إذ بعث ببعض الرسل إلى « سو » ، ملك مصر ، ومن ثم كف عن دفع الجزية إلى ملك « آشور » الذي ألقاه في غياهب السجن . وكانت هذه هي بداية انتدخل في شئون سوريا وفلسطن الذي أثار حتى الملوك الأشوريين ووضع حداً في الهاية لسيطرة كوش على مصر .

ومن الأهمية عكان أن نشير إلى الوسيلة التي تحول بها الاساحة الجديدة عجرى التاريخ أحياناً إلى روافله جديدة ، فبيها كان الأشوريون يستخدمون الأسلحة المصنوعة من الحديد ، وكانوا مخلفون أثرهم هذا في الجزء من آسيا الواقع على البحر المتوسط ، كان الغزاة من العناصر الكلتية الذين كانوا محملون أيضاً أسلحة من الحديد يطاردون الأبيريين والسكان الذين كانوا يصنعون الأقداح من البرنز في بريطانيا . وكانت قرطاجة تزدهر في هذه الآونة ، وروما قد تم تأسيسها ، والدويلات اليونانية في طريقها إلى الظهور ، وكان مقدراً لهاتين الدولتين الأخبرتين أن تسيطرا بدورهما على مصر، ولما بمض وقت طويل بعد .

وفى عام ٦٨٩ ق . م توج «طهراقة» — وهو الملك الذى يلى « يعنخى » من الملوك ذوى الشأن فى حكم كوش ومصر — فى كل من « تانيس » و «طيبة » . وقد قام طهراقة بتشييد معبد له من الصخر فى جبل « بركال » ، كما أمر بنحت أربعة تماثيل ضخمة له على وجه هذا الجبل المنعزل الذى كان مقدساً بالنسبة لآمون رع ، إله الهواء . ومن المؤكد أنه كان يحاول أن يفوق معبد أبى سمبل والتماثيل التي أقامها رمسيس الثانى هناك . ولكن حتى نوع الأحجار كان أقل جودة من التي نحت منها معبد أبى سمبل ، كما أن رياح

Y'1 V

آمون قد أبلت تماثيل «طهراقة» في جفاء وغلظة . وقد يكون هناك معبد لم يكتشف بعد في الجبل ، بين التمثالين اللذين يقعان في الوسط ، كما هو الحال في أني سمبل . ولكن هذه البقعة بعيدة عن منطقة الخطر . ولذا يمكن لها أن تنتظر .

وبعد ذلك أحضر « آسر حادون » ، ملك آشور ، جيشاً منظماً مزوداً بعتاد قوى ، وطارد « طهراقة » نحو الجنوب ، ثم استولى على « ممفيس » ، وعن « آسر جادون » عشرين من تابعيه حكاماً على هذه الأقاليم ، ثم عاد إلى وطنه حيث توفى عام ٢٦٨ ق . م ، وحينذاك عاد « طهراقة » إلى الظهور فى الدلتا وطرد أولئك الحكام . وقام « آشور بانيبال » ، بن « آسر حادون » بغزو طيبة والاستيلاء علمها . وهرب « طهراقة » إلى كوش حيث حفر بعض بغزو طيبة والاستيلاء علمها . وهرب « طهراقة » إلى كوش حيث حفر بعض النقوش التي يزعم فيها أنه قد أوقع الهزيمة بالآشوريين و الحيثيين وقبائل الصحراء الشرقية . وبعد أن طاب نفساً بهذا العمل مات سنة ٣٦٣ ق . م ، ودن في هرمه الذي أقامه في « نورى » بنباتا .

ورأى خلفه «تانوت - آمن » فى المنام أنه أخذ حيتين ، كل واحدة مهما فى يد . وقد فسر هذا الحلم بأنه يود استعادة مصر كلها من بين براثن الآشوريين . وبدأ المسير وفى طيبة أكرموا وفادته . وواصل سيره حتى بلغ « ممفيس » . ولكن حلمه انهى عند هذا الحد ، ذلك أن قوات « آشور بانيبال» وصلت حيذاك ، فهرب « تانوت - آمن » عائداً إلى « نباتا » . ودمرت طيبة على يد الآشوريين سنة ٦٦١ ق . م ، وأصبح « أبسهاتيك الأول » ، أحد أتباع « آشور بانيبال » فى الدلتا ، ملكاً على مصر العليا ومصر السفلى .

وهكذا انهى حكم ملوك كوش لمصر الذى دام خسة وسبعين عاماً . ولم يقم ملوك كوش بمحاولات أخرى لاستعادة مصر ، على الرغم من أبهم استمروا يطلقون على أنفسهم اسم ملوك مصر العليا والسفلى مدة ألف سنة أخرى أو نحو ذلك .



مبد كلابشة فى الوسط ، وقد شيد إبان عهد الإمبر اطور الرومانى أوجسطس . وتغرقه لآن ميناء سد أسوان الحالى معظم أيام السنة



The Court of the C



رجحاًن هذه البقايا الخاصة بكنيسة وموتع مسيحى منيع فى « بخيت » يرجع تاريخها إلى القرن الثالث عشر أو الرابع عشر بعد الميلاد . وهى نموذج لمواقع أخرى عديدة شيدت حينا كانت المسيحية تنخذ موقف المدافع فى هذه البقعة من النيل التي يندر أن يزورها أحد الآن . وقد التقط برستد هذه الصورة منذ خمسة و خمسين عاماً

جزيرة سلى فى النوبة السودانية ، وهى تضم مخلفات من عهد الأسرة النامنة عشرةعل الأقل بما فيها مقابر لم يتم التنقيب عنها قط . وهذه الأعمدة عبارة عن بقايا كنيسة مسيحية



وبعد مرور حوالى ١٢٠ سنة على انسحاب ملوك كوش من مصر ، نقلت عاصمة كوش إلى «مروى » عبر انحناءة الهر الكبيرة ، حيث طوروا أسلوباً فنياً خاصاً بهم يشبه أسلوب الفن المصرى إلى حد كبير ، كما استحدثوا حروفاً أبجدية كتبت بها اللغة المروية التي لم تحل رموزها بعد . وتنوعت العلاقات مع مصر منذ ذلك الحين ، ولكن لم تعد ثمة منازعات شديدة بيهما ، أما تاريخ أسراتهم المعقد فيخرج عن نطاق محتنا الحالى .

و يحكى هبرودت ــ الذي مكن الاعتماد عليه دواماً فيما نختص بالقصص الطريفة ، وإن لم تتصف معلوماته التاريخية دائمًا بالدقة – كيف اختبر «أبساتيك» ملكاً على مصر . يقول إن الاثنى عشر تابعاً الذين عيهم « آشور بانيبال » عقدوا فيما بينهم اتفاقاً ودياً متبادلا قائماً على أساس نبوءة تقضى بأن « من يسكب منهم الحمر المقدس من إناء برونزى في معبد « هيفا يستوس » ، حيث اعتادوا أن بجتمعوا ، ينبغي أن يصبح ملكاً على مصر كلها » . وفى أحد هذه الاجهاعات المتبادلة التي يشيع فها عدم الثقة ، أخطأ الكاهن الأكبر في الحساب ، فلم يحضر سوى أحد عشر قلحاً ذهبياً من الأقداح التي تسكب مها الحمر ، ولذا فإن أبسماتيك ، الذي وقف آخر الجمع ، لم يحصل على قدح فسكب خمره من خوذته البرونزية . ولم يكن هذا من قبيل الحداع ، إذ أن الملوك كلهم كانوا يضعون مثل هذه الحوذات على رءوسهم ؛ ومع ذلك قرَّ عزم الباقين على أن مجردوه من معظم سلطته ، فقاموا بمطاردته فى المستنقعات . ولما شعر بالأسى استشار أحد الكهنة فأحبره بأنه ينبغى عليه أن يأخذ بالثأر حين يقع بصره على رجال من البرونز قادمين من البحر . وأعتقد أن هذا أكثر مما يؤمل . وعلى كل ، فقد أخذ يراقب البحر ، إذ لم يكن لديه ما يعمله على شواطئ المستنقعات ، ولكن ويح له ! انظر ! ها هم رجال يرتدون دروعاً من البرونز قد جاءوا بالفعل وهم نحوضون في المياه متجهين نحو الشاطئ . لقد كانوا من « الأيونيين » و « الكاريين » ، وهم من القراصنة المحترفين ، أجبرتهم العاصفة على الالتجاء إلى الشاطئ .

ووعدهم أبسماتيك أن يجزل لهم العطاء إذا انضموا إليه . واستطاع بمعاونتهم أن يقضى على منافسيه الأحد عشر وينصب نفسه سيداً على مصر .

واستقر «الأيونيون» و «الكاريون» عند المصب البلوزى للذيل. وعقب ذلك بفترة طويلة اصطحبهم الملك «أمازيس» إلى «نمفيس» ليكونوا حرساً خاصاً له. ويقول هبرودت: «لا زالتآلات رسو سفنهم (آلات الرفع) وحطام بيوتهم باقية حتى عصرى هذا». وهذا من الجائز، إذ لم يكن قد مر على هذه الأحداث سوى مائتى عام.

4

ثم يقص هيرودوت على مسامعنا رواية هولاء اللاجئين من البحر، ولكنى أحبذ رواية «تيودور الصقلي» وهي رواية أكثر طرافة . يقول «تيودور» إن «أبيماتيك» استولى على مصر بمساعدة الجنود المرتزقة من بلاد العرب ومن «كاريا» و « ايونية » ، ومن ثم استقر هولاء عند المصب بلاد العرب و و نقلهم بعد ذلك الملك « أمازيس » إلى « ممنيس » كحرس خاص له . ولكى يكرمهم أثناء حملته السورية ، وضعهم أبيماتيك على يمن خط المعركة وحط من شأن المصريين « الطبيعيين » بوضعهم على اليسار ، فاستشاط المصريون غضباً .

«... للرجة أن مائي ألف مهم ثاروا عليهوا إلى « أثيوبيا » لكى يستقروا فى مواطن جديدة . وأرسل الملك فى أثر هم بادئ الأمر بعض قواده لكى يعتذروا عن الإهانة التى لحقت بهم ؛ ولما لم يعبر وا هولاء انتباها ، تبعهم الملك بنفسه ، بصحبة بعض النبلاء ، عن طريق البحر . ولكهم واصلوا سير هم ودخلوا مصر على مقربة من النيل ، حيث توسل إلهم أن ينثنوا عن عزمهم ، وأن يذكروا آلمهم ، ووطهم ، زوجاتهم ، وأطفالهم ؛ ولكنهم صاحوا صيحة رجل واحد ، وهم يدقون بأيديهم فوق دروعهم ، ويلوحون صاحوا صيحة رجل واحد ، وهم يدقون بأيديهم ، يستطيعون فى يسر بلوغ بسهامهم ، إيهم طالما يملكون أسلحتهم وأظهروا أسلحتهم السرية ، وهم يصرخون قائلن طالما أنهم مزودون بهذه الأسلحة ، فلن يعدموا مطلقاً يصرخون قائلن طالما أنهم مزودون بهذه الأسلحة ، فلن يعدموا مطلقاً

زوجات أو أبناء و لما كانوا ممتازون منه الإرادة القوية ومهذا الإباء والشمم فقد كانوا يزدرون كل شيء يبدو ثميناً قيا في نظر الآخرين ، وهكذا استقروا في تربة غنية منتجة في «أثيوبيا » ، وقسموا الأراضي فيا بيهم ، كل حسب نصيبه » .

{ \\ \}

ويقول « هيرودوت » إنهم استقروا أعلى المحرى من « مروى » ، على بعد يساوى المسافة من الفنتن إلى هناك ، ثم يقول : « يستغرق السفر إلى بلاد المهاجرين – حيث ينساب النهر من الغرب إلى الشرق – مدة أربعة شهور » . وهذا بجعل مقرهم على مقربة من المكان الذي يتصل فيه نهر « السوباط » بالنيل ( ؟ ) وفي هذا المكان ينساب النهر من الغرب إلى الشرق بالفعل . ومن الغرابة أن يعرف هيرودوت ذلك (١) .

وعلى الساق اليسرى من التمثال المهشم القائم على واجهة معبد «أي سمبل » يوجد نقش ردىء الصنع بلغة يونانية ركيكة يفيد أن : « الملك أبساتيك قد حضر إلى الفنتن ، وأن هولاء الذين كانوا في معية أبساتيك بن ( ثيوكليس»، هم الذين قامواً بكتابة هذه الكلات .

لقد ساروا فى النيل حتى وصلوا جنوب «كرجوس» حيث لا يمكن عبور الهر بعد ذلك. وكان الجنود المرتزقة تحت إمرة «بوتاسيمتو» ؛ وكان المصريون بقيادة «أمازيس». وقد كتب هذه السطور «داميركون» بن «أموبيكس» و «بيليكوس» بن «أوداموس». وقد ظن العلماء لفترة طويلة أن هذا يعتبر سحلا لرحلة المهاجرين ؛ ولكن لسوء الطالع يشير فى الحقيقة إلى حملة عادية أكثر تنظيا من الأخرى أرسلها «أبسماتيك الثانى» وتوغلت فيا وراء «نباتا» إلى أسفل الشلال الحامس ، وربما لحرد رفع العلم على هذه المنطقة عام ٥٩٠ ق. م.

<sup>(</sup>١) ولكن هذا القول لا يتفق مع ما قاله هيرودوت من أن المكان يبعد عن مروى بقدر ما بين مروى والفنتين (أى أسوان) والأرجح أن يكون المكان عند شندى حيث يجرى النيل من الغرب إلى الشرق مسافة ستين ميلا . وتقع مروى جنوب الشلال الرابع بقليل .

لقد كان عصراً مثيراً ، على الرغم من أن الحياة في هذا الجزء من النهر لم تكن تضطرب سوى بموجة صغيرة من هذا المد العطيم للأحداث التي كان محوج بها العالم القديم ، ذلك أنه كان عصر الإصلاحات الديموقر اطية التي أجر اها «سولون» في «أثينا» ، وكانت الإمبر اطورية الآشورية على وشك الامهيار ، ومع ذلك استطاع «نبو ختنصر» أن يستولى على بيت المقدس ويأخذ اليهود أسرى إلى مدينة «بابل» . وفي الوقت الذي كان فيه الأبناء الجدد للمهاجرين يعاونون آباءهم في حرث أراضهم الجديدة ، كان زعيم قبيلة صغيرة في آسيا قد استولى على بابل وأطلق سراح اليهود . وكان اسمه «كورش» . وفي ذلك الوقت كانت التماثيل التي نعجب بها الآن بصفتها ممثلة اللفن الإغريقي تنحت في المصانع . وفي الهند ، كان الأمير «جوتاما» – الذي أطلق عليه فيا بعد اسم «بوذا» – يتأمل تحت ظلال الشجرة في بودهي . أما في الصين ، فكان هناك موظف صغير قد وطد العزم على أن يهل من موارد العلم ، وكان جوب الآفاق مع حواريه في زهد وتقشف – وكان اسمه «كنفوشيوس» .

-

وفى عام ٢٥٥ ق. م غزا «قمبر » المتوحش ، السكير ، المستبد ، الذي أطلق على نفسه اسم ملك العالم ، غزا مصر (هكذا يقول هرودوت ، بالإضافة إلى بعض بيانات أخرى قليلة الشأن ) . وأعدم الملك الأسير «أبيماتيك الثالث » ، بيما حاول «قمبر » أن يغزو بلاد «كوش » ولكن جيشه لم يستطع التقدم أبعد من «إبرم » ، كما يقولون . وتروى قصص عديدة عن السهام والرماح والحوذ التي عثر عليها في أجزاء متفرقة من الصحراء ، وهي من مخلفات «جيوش قمبيز الضائعة » ، ولكي لم ألمح واحدة منها قط . ويقول «چان دى نيكيو » في مذكراته «إن جنود قمبيز من الفرس دمروا مدينة أسوان وهم في طريق زحفهم إلى الجنوب ، ثم عبروا النهر . . . وبهوا «فيلة » كما فعلوا في المدن الأخرى » .

وبجدر بنا أن نذكر أن المعابد الشهيرة لم تكن قد شيدت هناك بعد .

وعلى كل ، فلم يترك احتلال الفرس لبلاد النوبة أى أثر فى هذه المنطقة خلال الد ١٩٣٣ سنة التى مرت حتى قدوم الإسكندر الأكبر . أما فى العالم الحارجي فقد توالت الأحداث التى مها معركة «ماراثون» ، وحياة «سقراط» وموته ، وعصر «بركليس» ، وعبور صديقنا «هيرودوت» من أثينا لكى يقوم بزيارته لنا .

ويرجح أن حكم البطالمة الذين جاءوا فى أعقاب غزو الإسكندر الأكبر لمصر لم يقابل بالكراهية والنفور ، بل بمكن القول بأنهم لقوا ترحيباً بصفتهم مخلصى المصريين من الفرس . وقد اندمج البطالمة مع أهل البلاد ، فأكرموا وفادة الكهنة المصريين ، وأقامرا المعابد ، وأوقفرا عليها الأموال ، ومن أشهر هذه المعابد وأجملها المعابد التي أقاموها في « فيلة » .

وكانت الحدود بادئ الأمر في الجزء الشهالي من بلاد النوبة السفلي ، ولكنها امتدت حيى الشلال الثاني ، وكان امتداداً سلمياً ، فأصبح هناك الآن مستعمرة مصرية في الشهال ، وجالية مروية (أو كوشية ) في جنوب هذه المنطقة . وتتولى بعثة أسبانية أعمال التنقيب حالياً في المدينة الواقعة عند « مروى» وفي الجبانة الواقعة في « أرجن » على مقربة من وادى حلفا . وتمة مواقع أخرى في انتظار من يقوم بالتنقيب فها : أحدها قريب يقع عند « عكشة » ، على سبيل المثال ، وموقع آخر عند «سيرة غرب » وكلها في الجزء من النوبة الواقع في السودان .

أما معبد «دابود» ، الذى يبعد جنوب أسوان عشرة أميال فقط ، فقد شيده الملك المروى «أرك آمون» حوالى سنة ٢١٠ ق. م فى عصر بطلميوس الرابع . وهو المعبد الذى لم أره قائماً قط ، بل رأيته مقطع الأوصال فى جزيرة الفنتين ، وهو الآن مفكك الأجزاء وعلى استعداد للسفر إلى الخارج ، إذ أنه أحد الآثار التى عرضت الحكومة المصرية إهداءها فى مقابل المعونة الخارجية فى بلاد النوبة .

774

Ŀ

اما «قرطاسی» ، وهو المعبد الصغیر الذی یلیه ، فهو المعبد الذی أطلقت علیه «أملیا ادواردز» أنه : «مجرد ركام من الأعمدة الجمیلة» ، ویرجع إلی عهد البطالمة . وهذا هو المعبد الذی وقع علیه بصری — داخل قارب مكشوف — فی ضوء قداحة ، فبدا شیئاً صغیراً ، لا تبلغ مساحته سوی خمس وعثرین قدماً مربعاً ، ومع ذلك سوف یكون صورة جمیلة یزدان بها موقع جدید ، وبالمعبد رأسان يمثلان الالحة «حتجور» یقومان بحراسة البوابة ، كما توجد أربة أعمدة أخرى تنهمی قمها علی شكل زهرة .

وقد بنى «أرك-أمون» معبد « د كا » كذلك ، و هو يبعد سبعين ميلا چنوب أسوان ، على مقربة من «أيقور » التى يرجع تاريخها إلى الأسرة الثانية عشرة ، ثم أضاف بطلميوس الموابع القاعة الحارجية . ويحكى « تيودور الصقلى » أن «أرك-آمون» تلهى يرنانياً صحيحاً فى بلاط بطلميوس فى الإسكندرية . ونتيجة لهذا التعليم المستنبر ربما ارتاب «أرك-آمون» فى الأمر حيا أمره كهنة آمون فى « مروى » أن يقتل نفسه جرياً على العادة الصارمة التي كانت متبعة هناك فى تلك الآونة حين كان الكهنة يقدرون أن الملك على وشك أن يحل محله ملك آخر ولكن «أرك-آمون» قدر هذه المرة أن الكهنة هم الذين حان استبدالهم ، فسار نحو « برنب » — أى بيت الذهب — وقطع رقاب الكهنة بنفسه .

هذا وقد اتخذت الترتيبات اللازمة لإنقاذ كل آثار البطالمة في النوبة من الغرق . وعلى الرغم من أن هذه الآثار لا تبارى الفن العريق الذى خلفته لنا الأسرة الثامنة عشرة ، فإنه يبدو أن لها قيمة كبيرة إذ أنها تتمشى في الزمن مع الحوادث والناس والأماكن التي تكرن جزءاً من صورة الماضى المألوف لنا : أرشيدس ، هانيبال ، تدمير قرطاجنة ، مكتبة الإسكندرية ، أنطونير وكلوباترا .

وفى عام ٤١ ق . م كان مارك أنطونيو يطوف أرجاء الولايات الشرقية فقابل كليوباترا ، سليلة البطالمة ووريتهم ، ملكة مصر . وحينما اقتسم الظافرون الثلاثة : أنطونيو ، واكتافيوس ولهيدوس الإمبر اطورية الرومانية فيا بيهم وقع اختيار أنطونيو على مصر وكليوباترا .

تصور الإسكندرية فى ذلك العصر ، ولما يمض على تأسيسها ثلاثمائة عام ، رشيقة ، مرفهة ، مثقفة ، أجنبية ، ليست مصرية على الإطلاق ، إغريقية صرفة فى نظرتها ، وعلاقها الثقافية ، منجهة نحر الشهال عبر البحر ، وليست جنوباً إلى أعالى الهر ، ولا بد أن الأراضى الواقعة فيا وراء هذه المدينة كانت تبدو أهاكن قفرة بجدبة ، عبارة عن ظل خلفى من الحقول ، والفلاحين ، ومورد يقيم أود مجتمعها المتمدين الساى القائم على الشاطئ . وليس من المحتمل أن تكون كليوباترا قد قامت بجولات فى داخل البلاد طيلة حياتها ، ولا يرجع أنها قد شاهدت حتى تمثال أبى الهول . أما عن رحلها العائمة فى سفيتها الفاخرة عبر «بيت الوالى» فى منطقة النوبة — فهذه صورة خيالية بنبغي على أن أغلق عيى دونها ، على مضض .

أما قصة الحب العظيمة القصيرة الأمد التي طالما ملكت خيال العالم ، فلم تبرك أي أثر في بلاد النوبة ، اللهم إلا نقشاً أو اثنين على الأرجح . وإن الإنسان ليتساءل إلى أي مدى يمكن المبالغة في قصة حب حين يتعلق بها مصير الملكية ومصير أسرات حاكمة برمها . وبعد أن تلاقي الحبيبان بعشر سنوات حدثت موقعة « اكتيوم » التي فرت مها كليوباترا إلى مصر بسفها الملحورة ، وجاء أنطونيو في أعقاما . ولما حوصرا في الإسكندرية ، فرغت جعبة الحياة من مسرامها التي كانت تحبيها لحما ، فقتلا نفسهما . وأصبحت مصر وبلاد النوبة ـ ولاية رومانية .

770

(م – ١٥) السد العالى فوق النوبة

وفى أعقاب ذلك مباشرة قام «ستر ابو » بزيارة مصر ، وزار أسوان فى صحبة صديقه الحاكم الجديد «آليوس جالوس». وما من شك فى أنه قضى وقتا طويلا فى مكتبة الإسكندرية ، بجمع مادة لكتابه الشهير «الجعرافيا».

ومهما يكن من أمر ، فإن أهل كوش القاطنين فى مروى نقضوا المعاهدة بعد زيارة ستر ابوا للجنوب بسنتين وكانوا قد بدأوا يولعون بشبه الاستقلال الذى كان يتمتع به أهل منطقة الحدود تحت حكم البطالمة الذى اتسم بالتسامح والرد . وقد كتب «ستر ابو » فى أعقاب ذلك سحلا لتلك الأحداث المعاصرة فى كتابه « الجغرافيا » .

« تشجع الأثيوبيون حن علموا أن جانباً من القوات الرومانية في مصر قد ذهب مع «آليوس جالوس» عندما كان يشن حرباً ضد العرب ، ومن ثم قاموا بمهاجمة المصريين فى طيبة وحامية سيين (أسوان) التى تتكرن من ثلاث فرق ، وفي هجوم خاطف احتلوا «سيين » و «الفنتين » و «فيلة » وأسروا السكان ، كما حطموا تماثيل قيصر . ولكن « پترونيوس » قام ، على رأس جيش قوامه حوالي ١٠،٠٠٠ جندي من المشاة و ٨٠٠ من الفرسان ضه جيش أثيوبيا المكون من ٣٠,٠٠٠ مقاتل ، واضطرهم أول الأمر إلى الارتداد إلى « بسلخيس » ( أي « دكا » حيث يوجد معبد « أرجامون ) » ثم بعث إليهم بالرسل يسألونهم عما استولوا عليه ، وعن الأسباب التي دعتهم إلى شن هذه الحرب ، وحينما أجابوا بأن حكام الأقاليم قد أساءوا إليهم ، أخبرهم بأن هؤلاء لم يكونوا حكام البلاد ، إنما يحكمها قيصر . وطلبوا منه أن يمهلهم ثلاثة أيام يتدبرون فيها أمرهم ، ولكنهم لما لم يفعلوا ما كان ينبغي عليهم أن يفعلوه ، شن هجوماً عليهم وأجبرهم على أن نخرجوا للقتال ؛ وسرعان ما لاذوا بالفرار إذ كاذ ينقصهم النظام والأسلحة الجيدة ؛ وكانوا يحملون دروعاً كبيرة مستطيلة مصنوعة من جلد الثيران الخام ، وكان بعضهم مسلحاً بالبلط ، والبعض بالرماح ، والبعض الآخر بالسيوف . . ومن بن هؤلاء الهاربين قواد الملكة « قنديميي » التي كانت تحكم الأثيوبيين في ذلك

الحبن \_ وهي امرأة يغلب عليها طباع الرجال ، ولا ترى إلا بعين واحدة . كما قام «پترونيوس» بمهاجمة «بسلخيس» والاستيلاء علمها . . . ومن « بسلخيس » واصل سبره إلى « برعميس » ، وهي مدينة محصنة ، بعد أن اجتاز كثبان الرمال التي غلبت جيش قميز على أمره حين أطاحت به عاصفة هو جاء . . ومن ثم استولى على الحصن لأوَّل وهلة . . كمَّا استولى على « نباتا » ودمرها عن آخرها حتى سواها بالأرض . . . وعاد ثانية بعد إن استقر رأيه على أن من العسير التوغل في المناطق التي تقع جنرباً . بيد أنه قام بتحصين « بريميس » فيما بعد ، ووضع فيها حامية قوامها أربعائة جندى ترك لهم مؤونة تكفيهم لعامين ، ثم شد رحاله إلى الإسكندرية . وفي هذه الأثناء زحفت « قنديسي » تجاه الحامية وقد حشدت آلافاً من الجند،ولكن « پترونيوس » هب لمساعدة الحامية وبلغ الحصن قبل «قنديسي » ؛ وحينها أمن المكان باستخدام عدة وسائل جاء إليه بعض الرسل ، ولكنه طلب منهم أن يذهبوا إلى قيصر (أوجسطس) ؛ وحينًا أكدوا له بأنهم لا يعرفون من هو قيصر أو المكان الذي ينبغي عليهم أن يذهبوا إليه ليعثروا عليه ، أرسل معهم بعض الجند بحرسومهم وذه.وا اتوهم إلى «ساموس» إذ أن قيصر كان موجوداً هناك . ولما حصل الرسل على كل شيء توسلوا من أجله ، رفع عنهم كل ظلم حتى الجزية التي كان قد فرضها » .

و « بر بميس » هذه هي « إبر بم » حيث وقف القارب بالناشر « جادزى » ورفعه البحارة لكى يطلعوه على معابد نواب الملك فى الأسرة الثامنة عشرة وذلك من فوق صخرة مرتفعة علمها بقايا مدينة مها حصن . ولما كانت هذه البقعة ذات أهمية استر اتيجية على الدوام ، فلا بد أن الطبقات السفلي مها ترجع إلى عصور قديمة جداً . وسيكون أمراً ذا شأن كبير أن نرى مخلفات هذه الأحداث المثبرة التي سوف تنقب عها « جمعية الكشف عن الآثار المصرية » ، التي عهد إليها محفريات « إبر بم » . وقد عهد با كتشاف المدينة إلى أيدى ذلك المنقب الخبير ، « سيتون لويد » الذي ظهر له منذ فترة وجيزة

كتاب يحوى معلومات مستفيضة عن الفن القديم في الشرق الأوسط .

ويبدو أن الملكة «قنديسي » كانت ذات شخصية جذابة . ولعل بعد ذلك بستين سنة كان « رجل أثيوبيا » الخصى صاحب السطوة والجاه إبان حكم « قنديسي » ، ملكة الأثيوبيين ، يجلس في عربته في طريق غزة ، وهو يطالع «أساياس» حيث جاء الحوارى فيليب إلية . وليس من المحتمل أن تكون «قنديسي » التي ذكرها «سترابو » ووصفها بالغلظة والخشونة ، ليس من المحتمل أن تكون هي نفس المرأة ، فان «قنديسي » كان لقباً یشبه لقب فرعون . « و « قندیسی » هذه ذات العین الواحدة کانت علی ما يلوح أرملة حكمت البلاد حكماً مستقلا من « نباتا » . وليس من « مروى » ويعتقد البعض أنها كانت آخر الحكام الذين دفنوا في «نباتا» ، وأن الهرم الذي وضع عليه « ريزنر » علامة (×) هو قبر ها . وليس ثمة أثر يدل علمها بعد حملة « پَىر ونيوس » ويبدو أن « نباتا » لم تقم لها قائمة بعد هذه الحملة . وظل السلام يسود المنطقة طوال مائني عام تحت حكم الرومان ، استطاع خلالها شعب الصحراء الشرقية « البليميون » ، أن يتسربوا إلى ذلك الجزء من النوبة وبحتلوه تدريجياً . وكانوا شعباً محباً للحروب ورث أفراده حضارتهم عن مملكة مروى . وأسلافهم اليوم هم قبائل البشاريين و « العبابدة » الذين عرفهم الكتاب العرب القدامي باسم « البجه » .

وأقام الرومان بضعة معابد فى بلاد النوبة ، كما ألحقوا بعض المبانى بالمعابد التى كانت موجودة حينذاك . وكان أكبر عمل يقومون به فى أوائل عهد احتلالهم هو معبد «كلابشة» أكبر معابد النوبة القائمة ، وقد شيد إبان عصر «أجسطس» على موقع من مواقع الأسرة الثامنة عشرة . ويقول «جادزنى» إن المعبد يستحق أن يقطع الإنسان ألف ميل لكي يشاهده ، إذ أنه أثر رومانى ، ويشبه الآثار الموجودة بأثينا أكثر من أى آثار أخرى فى النوبة أو مصر . وقد اعتبره «ماسيرو» أجمل معابد النوبة على الإطلاق ؛ ولكن «بيكى» والغالبية العظمى من النقاد يقولون إن الزخرفة التى به تبعث

على الأسف . ويقول عنه شامپليون : «لقد جعلوا الجدران غنية باازخرفة لأنهم لم يعرفوا كيف بجعلونها جميلة حقاً » . وتوجد فى الغرفة الأمامية نقوش تمثل الأباطرة الرومان وهم يقدمون القرابين للآلهة . أما النقوش البارزة الموجودة فى الهيكل فقد احتفظت بلونها حتى ارتفعت مياه الخزان الحالى وأغرقت المعبد بأكمله فيا عدا الجزء العلوى منه . ولكن الرسوم كانت ضعيفة ، وكانت وجوه الآلهة أشبه بوجوه الزنوج ، كما أن الملابس وغطاء الرأس منمقة لدرجة مضحكة .

ويرافن العام الرابع والعثرون بعد الكارثة التي منيت بها الملكة «قنديسي» عام الصفر في التقويم المسيحي ، حن ولد «الطفل» الذي عظمت الأجيال رسالته البسيطة الحكيمة ثم أساءت تأويلها وتحليلها ، وشوهت معالمها حتى تولد عبها نموذج من الدرجات الكهنوتية كفيل بأن يفزع صاحب الرسالة ، واستخدم أتباعه السيف وآلة التعذيب (١) والمحرقة (١) لتدعيم الحجة الواهية . وقام الحكام يقتتلون وانبرى الرجال يغتال بعضهم بعضاً باسم المسيح الذي لم يلقن بي البشر سوى العطف والتسامع .

ولكن المسيحية التى دخلت النوبة كانت مصفاة من بعض وحشيها ؟ أو ربما كانت لا تزال فى نقائها الأول إلى حدما ؛ وأنها لصورة جميلة حقاً ، ولكن أوانها لم يكن قد حان بعد ، ذلك أنها استغرقت بعض الوقت لكى ترسخ أقدامها ، والناس دائماً يبدلون طرائقهم فى تؤدة وبطء .

وفى هذه الأثناء هزم الرومان بريطانيا ، وكررت الملكة «بوديسيا» نفس الثورة العديمة الجدوى التى قامت بها الملكة «قنديسي» وفى باريس عاصمة بلاد الغال الرومانية كان البحارة الغاليون "يضعون تمثال آلهم ،

<sup>(</sup>١) آلة استعملتها محاكم التفتيش فى العصور المظلمة تمط الجسم محدثة ألماً فظيماً يدفع إلى الاعتراف وهى تقابل لفظة rack .

<sup>(</sup>٢) ركام من الحطب لحرق جثة .

<sup>(</sup>٣) نسبة إلى بلاد الغال .

« اسوس » رب الغابات إلى جانب الآلهة الرومانية فى البقعة التى تقف علمها الآن كنيسة نوتردام فى پاريس .

وبعد ميلاد المسيح بأربعة وخسين عاماً أرسل الإمراطور « نير و ن » حملة سارت في المهر حتى « مروى » ووصلت في اكتشافاتها حتى السدو د النباتية من البوص في المستنقعات التي لم يجتازها أحد بعد ذلك لمدة ألف و ثما نمائة عام . ولم يرق سحب القوارب في منطقة الشلالات في نظر الرومان العمليين الذين استخدم تجارهم ، بدلا من ذلك ، طريق القوافل القدعة إلى « دار فور » عمر واحة الداخلة حيث شيد الأباطرة بعض المعابد ورمموا البعض الآخر . وكان يقطن على طول هذا الطريق شعب يطلق عليه اسم « نوباتاى » وهو نفس الطريق الذي عاد منه « حرخوف » ومعه ثلاثمائة حار محملة بما لذ وطاب . وكان هؤلاء « النوباتين » جباة الضرائب على طرق القوافل ولعله اسم مهذب لقطاع الطرق . ومهما يكن من أمر ، فلا بد أبهم تفاهموا مع الرومان بعريقة ، بعض ، وكانوا أعداء ألداء للبليمين الذين يعيشون في الصحراء الشرقية ؛ ولما عجزت الحاميات الرومانية في أسوان والنوبة السفلي عن كبح جاح البليمين ، تم التفاهم في عصر الإمبر اطور « دقلديانوس » النوباتين في الحزء الشالى من النوبة السفلي حتى يكونوا أن يستقر بعض « النوباتين في الحزء الشالى من النوبة السفلي حتى يكونوا حجرة أبين الرومان والبليمين » .

ومنذ حوالى عام ٣٠٠ ميلادية يلوح أن البليميين قد احتلوا الموقع الرومانى عند «طافه» وهو الموقع الذى قام بفحصه الجانب السديسرى من بعثنا . وكان يقع عند البوابة الطبيعية للنهر عند باب «كلابشة» ذات السحور المرتفعة . وفى الشهال كان يوجد معبدان ، أحدهما كان إبان زيارة «أمليا» عبارة عن حطام ، وكان السكان الحليرن يقتلعون منه الأحجار أما الآخير فقد انتزع من مكانه ، وقد شاهدته موضوعاً في جزيرة «الفنتين»، وكان معبداً رومانياً خالياً من النقوش ، ولكن «بيكى» يصفه بأنه نموذج وراقع للمبانى التي شيدت في العصور الأخبرة . وهو أحد الآثار المعروضة

كذلك للإهداء مقابل العون الخارجي . وقد أجريت الحفائر السويسرية فوق قمة الصحور حيث تصادفك أروع المناظر في بلاد النوبة ، مما يدفع الإنسان إلى التفكير في أن المباني التي كانت مشيدة هناك ريما كانت بيوتاً للهو مثل قصر «تيبريوس» في جزيرة «كابري» . ولكن كان لحذه المبانى أمر آخر كتاج إلى تفسير ، ذلك أن المبنى الشهالى كان عبارة عن غرفة قائمة على إفريز مرتفع وسقفها قبو من الآجر ، بيما البناء الجنوبي له مصطبة من الآجر وجدرانها مغطاة بالحجارة .

وحيماً وقع بصرى على «طافة» عادت إلى ذهبى قصة رواها الكاتب العربى ، أبو صالح ، رغم أنها قصة بعيدة عن التصديق .

" يقال إن النبي موسى ، قبل أن يغرب عن وجه فرعون ، أرسله فرعون ، أرسله فرعون على رأس حملة إلى بلاد السودان ، لكى يشق طريقه فيبلغ أقصاها(كانت ثمة أفاع وحيوانات ضارية في هذه الأرض الصخرية ) بيد إن النبي موسى كان حكيا يعاونه الرب في جميع أعماله ، ولذا زحف نجيشه إلى السردان ، تصحبه بعض الطيور مثل الديزك والبرم . وحن سمعت الزواحف والوحوش صوت الديوك والبوم يدوى بالليل وبالهار ، ولت هاربة ، وهكذا لم ير موسى واحدة مها . وعندما بلغ «طافة» وتوقف هنالك لحته ابنة الملك . وفي صحبته الطيور ، فوقعت في حبه ، وهكذا بعث إليه بعض الرسل يعرضون عليه أن يفتحوا له أبواب المدينة . . . ومهذا سهلت له الاستيلاء عليها . واستولى مرسى عليها بأن عرض عفواً عاماً في حالة التسلم ؛ وقد منح الأمان للسكان بالفعل ، فأحضروا له الأموال » .

ومن الغرابة بمكان أن بقايا «دير موسى» فى «دارموس» قائمة فى مواجهة «بيت الوالى» تقريباً ، عبر النهر . ولا بد أن الاسم علاقة ما بأسطورة الغزو العاطفى لموسى ، على الرغم من وجود دير فى «طافة» نفسها كان يترقع الإلسان أن يحمل اسم موسى ، ولكن لم يحدث ذلك ويقول أبو صالح

1.18

فى هذا الصدد: «فى مدينة «طافة» يوجد دير «أنسون» وهو دير عنيق، ولكنه شيد فى مهارة وأناقة نحيث لم يتغير مظهره حتى الآن على الرغم من تعاقب الأجيال». وقد شاهدت «أمليا» ثمانية عشر حجراً من أحجار الأساس، مقسمة إلى أقسام ومحاطة بجدران تحدد موقعه، وخطر ببالها أنها بقايا أحد الأديرة. ولكن هذه البقايا قد نحرت منذ تعلية السد الحالى.

وقد قام زملاؤنا السويسريون بفحص ما تبقى من «دارموس» في مواجهتنا. وتفيد الروايات المأنورة بوجود كنيسة ذات أهمية في هذا المكان، وإن كان لا بد من وجودها تحت منسوب الحزان الحالى، إذا كان قد بقى منها شيء. أما الحطام الباقى من «دير موسى» فلا زال قائماً في جزيرة وعرة ، ويبدو عليه معالم تدل على أن المكان قد هوجم وأحرق في العصور المسيحية. ومما يحكى أن البعض قد عرفى هذا المكان على قنبلة حارقة بما كانت تستخدم قدماً ، وهي مصنوعة من الفخار، ومها حزوز صغيرة مثل قنابلنا اليدوية ؛ وكانت تملأ بالزيت الساخن وتوصل بالفتيل. ولم لا ؟ أم ترى كان كارل ومنجر هوت » يحاول أن يسخر مي ؟

فى الثالث من نوفمبر عام ١٩٣١ ، فى آخر موسم للمسح الأثرى الذى أجرى قبل التعلية الثانية لسد أسوان الحالى ، وفى نهاية المنطقة المهددة على وجه التحديد ، وقع بصر الأستاذ «إمرى » على مساحة شاسعة مغطاة بالآكام تقع على مسافة قصيرة جنوب أى سمبل فى «بلانة » و «قسطل » على كلا الشاطئين . وكان «بركهارت» قد شاهد هذه الآكام عند مروره بها عام ١٨١٣ ، وظنها صناعية ، إذ أنها تشبه أكوام التراب الموجودة فوق القبور فى سهول «طروادة» .

وقال «سانت چون» نفس القرل بالضبط عام ۱۸۳۹ – وما من شك فى أنه نقل عن «بركهارت». ثم أضاف قائلا : «من المحتمل أنها تضم بعض العظام وقد تضم زهريات من الفضة أو الذهب ، بعض الأسلحة ، بعض العظام وقد تضم زهريات من الفضة أو الذهب ، بعض الأسلحة ، وغيرها من الأثياء التي كانت ترضع عادة مع الموتى فى العصور الغابرة ، إذ لا شك فى أن هذه البقعة كانت مسرحاً لمعركة كبيرة». وكان يعتقد أنها نفس المعركة الممثلة على جدران معبد «أبى سمبل». ثم قال إن الكولويل «هوارد فايس» فتح إحد هذه المقابر فى نفس العام ووجد أنها مكونة من الرمل والحجارة دون أي دليل على وجود أساسات صناعية . وكان هذا الخطأ من حسن حظ ه إمرى» ، حيث إن أية إشارة إلى وجود آثار قدعة كانت كفيلة بأن تجعل السكان المحلين ينقضون على المقابر . والواقع أن الأهالى كانوا يعتقدون أنها تلال من الحبوب جمعها الساحر جحا ، ثم حومنا أحد الشياطن إلى تراب ، وكان هذا أيضاً من حسن طالع «إمرى» .

وقد حدث نفس الثمىء عند مرور «أمليا»، فقد قر عزمها على أن تبعل محارة قاربها يقومون بحفر أحدى المقابر فى طريق عودتها، ولكن نقص المئونة جعلها تغير رأيها . وقد لاحظت بثاقب فكرها أن الكثبان مغطاة بتربة غرينية ، وأنها ليست رواسب ضبيعية . ولذا كانت تراودها ، شأن «سانت جود» أحلام عن «الأساحة . والحوهرات ، والأوعية المطمورة».

وكانوا على حق — ومع ذلك عجزوا عن بلوغ الهدف ! إذ حياً أزال المرى » و « عبد الباتى » ( أمين المتحف القبطى فى القاهرة حالياً ) أول رابية بعد تنقيب دام أسبوعاً عثراً بادئ الأمر على غرفة للدفن لم تمسسها قديماً أيدى الاصوص — وهم آفة لا محيص عنها — وتحتوى على بعض الأوانى الفخارية وأكياس من الجلد تحتوى على بعض البلح . وعلى منحدر يفضى إلى الداخل من جهة الشرق عثرا على عظام لبعض الحيول وحلى فضية بديعة اللداخل من جهة الشرق عثرا على عظام لبعض الخيول وحلى فضية بديعة وفي المقابر الأخرى عثر على عظام خيول وكلاب وجهال وحمير ورجال ونساء وأطفال ، ومن العجيب أنها شبهة بمدافن الضحايا بالجملة فى «كرمة » . ولم تدع الأشياء والأوانى الفخارية التى عثر علمها مجالا باشك فى أن المقابر ولم تدع الأشياء والأوانى الفخارية التى عثر علمها مجالا باشك فى أن المقابر يز داد الباحثان يقيناً عثرا على عظام بعض الملوك وتيجانهم على رءوسهم ، يزداد الباحثان يقيناً عثرا على عظام بعض الملوك وتيجانهم على رءوسهم ، وسيوفهم بجوارهم .

وحصل البروفسور «أمرى» على منحة إضافية من مصلحة الآثار ، واصطحب معه أربعائة رجل إلى أسفل النهر . وأخذوا ينقبون مدة أربعة فصرل فى هذا الموقع المدهش الذى أماط اللثام عن أسرار عديدة .

والآن سحل علماء الآثار وصول شعب إلى هذه المنطقة من النهر ، وكان يميش فى يسر ورخاء فيما بين القرنين الثالث والسادس الميلادى ، ومهذا سدت الثغرة التى كانت تفصل بين العهد المروى والعهد المسيحى . واستخدم هؤلاء الناس مقابر من نوع المصاطب تدل الأوانى الفخارية التى وجدت فها

772

على أنهم تأثروا بأهل «مروى». وأطلق علمهم علماء الآثار اسم « المحموعة ×» ولكن لا بد أنهم كانوا إما «نوباتين» أو «بليمين». ويعتقد الأستاذ «المرى» الذي يقوم حالياً بفحص مزيد من مدافن «المحموعة » في ابرم، بأن أفراد هذه المحموعة كانوا من البليميين، ويبدى من الأسباب ما يبرر هذا الاعتقاد.

L

يعتقد «إمرى» أن مقابر « بلانة » و « قسطل » تمثل مملكة مستقلة من « البليميين » قامت فى جنوب النوبة السفلى منذ حوالى سنة ٣٠٠ ميلادية ، وأنهم وأن هذه المقابر هى عبارة عن مدافن ملكية خاصة « بالمجموعة » وأنهم كانوا من « البليميين » و والحقيقة أن كل أفر اد« المحموعة × » من «البليميين » وليسوا من « النوباتيين » . ويدعم هذا الرأى بقوله إن المحموعة شغلت معظم هذه المنطقة من القرن الثالث إلى القرن السادس الميلادي ، وأن أشكال المقابر ومحتوياتها مأخرذة بطريقة مباشرة عن « المروين » الذين أعقبهم البليميون بعد ذلك . وكان أفر اد هذه المحموعة من الوثنيين ، يعبدون آلحة « مروى » ومصر القديمة ، وكانوا عارسون عادة التضمية بالآدميين أو الحيوانات ، كما كانوا لا يعرفون الكتابة .

وقد اتخذ «دقلديانوس» من «النوباتيين» ، حائلا بينه وبين هؤلاء القـــوم .

وفي هذه الأثناء كانت العقائد المسيحية ونظراتها إلى الحياة تتغلغل في العالم القديم . وهي عقائد خطيرة تهدد كيان المحتمعات الوثنية التي كانت نخشاها وتمقتها لأول وهلة خشية أن تقضي على مصالحها وحقوقها المكتسبة . ولا بد أن سلسلة الاضطهادات الكبرى على يد « ماكسيمنيوس » قد دفعت بمئات من المهاجرين إلى أن يلوذوا بالفرار من مصر إلى بلاد النوبة ، وهناك لجأ إلى التلال والصحراوات مجموعات من المؤمنين والنساك الزاهدين وكان تواضعهم وبعدهم عن الحرب وحياة التأمل التي كانوا محيومها بما أثار حب الاستطلاع عند السكان المحلين وثمة أدب بأكمله لآباء الصحراء مخلب اللب

مما حوى من وصف لحياتهم التى وهبوها الإيثار وخدمة الآخرين وإنكار الله الذات والتأمل فى ملكوت الله . وكانت الكتب مليئة بأفكارهم وحكمهم : «إن الخصام يودى بالإنسان إلى الغضب ، والغضب يسلمه إلى عمى العقل ، وعمى العقل يدفعه إلى إتيان الأعمال الشريرة » . وقد تكون فلسفة ساذجة بالنسبة لنا ، ولكنها مع ذلك ثورة فى نظرة الإنسان إلى الحياة والعلاقات الإنسانية عامة ، ثررة لم تنحصر فى تأملات المفكرين المجردة ، بل كانت توشك أن تطبق فى الحياة اليومية للناس العاديين .

وكان أثرها على الناس عظيماً لدرجة أن روما اضطرت ان تعترف رسمياً بالعقيدة الجديدة . وقد اعتنقها أول إمبر اطور مسيحى ، « قسطنطين الأكبر » بمقتضى مرسوم ميلان سنة ٣١٣م . وجعلها جزءاً لا يتجزأ من السلطة الإمبر اطورية القائمة على القوة ، والإرغام ، والدين ، وذلك حيما نقلت عاصمة الإمبر اطورية الرومانية إلى بزنطة ، عام ٣٣٠ م. وعقب ذلك بتسعة وابعن عاماً صدر مرسوم « تيودوسيوس » الذي يقضى بأن تصبح مصر وانوبة ضمن البلاد المسيحية ، كما منعت بمقتضاه إقامة المراسم والطقوس القدمة . وما من شك في أن الآلهة القدمة لم تندثر في الحال ، بل إن «البليمين» كما نعرف تمسكوا بآلهم حتى منتصف القرن السادس الميلادي . واكن التغير في اعتقادي جاء أخيراً عن طريق الإغراء التبشيري ، كما جاء عن طريق القرة . وفي المعابد « التي كان الناس يعبدون فيها أزوريس – الذي بعث من جديد وفق أقدس أسرار المراسم المصرية ، أصبح الناس يعبدون المبيح الخي وفقاً للأسلوب البسيط الذي كانت ننتهجه الكنيسة القبطية البدائية » ، على حد تعبر « أمليا ادواردز » .

ثم اضمحلت مملكة كوش وسقطت آخر الأمر فى يد «أكسوم» إمبراطور أثيوبيا ، ومن ثم ظهرت ثلاث ممالك ، انتهى بها الأمر جميعاً إلى اعتناق الديانة المسيحية : مملكة «نوباتيا» وتمتد من الشلال الأول إلى الشلال الثالث ؛ و «ماكوريا» وتمتد حتى جنوب مروى ، وعاصمتها دنقلة

القديمة ، ومملكة « علوة » وعاصمتها « سوبا » على مقربة من موقع الحرطوم الحـــالى .

وقد زعم ملك اسمه «سيلكو» ، أنه «ملك جميع النوبانين والكوشين» وترك نقوشاً باليونانية في معبد «كاربشة» يسجل الهزيمة النهائية التي حاقت بالبليمين وهو يزعم في عبارات التفاخر الأجوف مثل «إنني أسد البطاح والسهول» ، و «لقد حزت قصب السبق على الملوك جميعاً» و «حاربت البليمين ومن الله على المنصر . . . فعقدت معهم صلحاً ، وأقسموا على ذلك بأوثانهم» .

ولا نعرف من الملك « سيلكو » سوى النزر اليسير ، ولكننا نستنتج أنه كان ملكاً مسيحياً ، وأن المسيحية انتشرت في عهده سنة ٥٣٠ م شمال شرق إفريقية من البحر المتوسط إلى أثيوبيا . والواقع أننا لا نعرف سوى القليل عن الألف سنة التي عاشتها النوبة في العصور الرسطى ، ويعتقد العلماء أمثال « ب . ل . شيبي » الذي عمل في السودان أن الحضارة النوبية قد أسيء إليها كثيراً ، وذلك لأن بعض الكتاب العرب المعادين بميلون إلى احتقار النوبيين سكان العصور الوسطى واعتبار هم برابرة معتدين . ويؤكد « شيمي » أنه كان حصر جهود فنية يانعة خلفت آثاراً لا تنمحي . وما من شك في أن المائة سنة التي مرت ما بين حكم « سيلكو » وبين الفتح الإسلامي تميزت بإقامة كنائس عظيمة وتحويل بعض المعابد إلى كنائس ؛ ولا شك أيضاً في أن عديداً من الكنائس قد شيد قبل ذلك . ومن العسير أن نعرف تاريخ هذه المبانى فى كثير من الأحوال ، كما كانت مزخرفة وفقاً لأسلوب الفن المسيحي الأول الذي لا نملك سوى أمثلة ضئيلة منه . ولما كان الكثير من هذه الزخارف قد نقش على الجص فقد نزعت من جدران المعابد ، إن لم يكن بواسطة المسلمين ، فبر اسطة علماء الآثار الأوائل . و لما كانت الكنائس مبنية بالطوب اللبن فلم تبق على مرِّ الأجيال كما بقيت معابد الأسرة الثامنة عشرة المشيدة بالحجارة ، على الرغم من براعة تشييد هذه الكنائس ، وقد أجريت في الماضي بعض

**\** 

البحوث فيا نحتص بهذه الكنائس العتيقة ، ولكن ثمة عدداً كبيراً منها لم يزل قائماً دون أن يُفحصه أحد قط . وينبغى علينا الآن أن ننقذ ما تبقى من بعض هذه الخلفات العتيقة من الديانة المسيحية ، وإلا ضاعت إلى الأبد .

أما النوبة السودانية فتعتبر أغنى البقاع من حيث الكنائس والأديرة . وقد عبرت بعثة ميخالوقسكى البولندية في «فرس غرب» على رسوم مسيحية في اللحظة الأخيرة من موسم قصير عام ١٩٦٠ – ١٩٦١ . وقلد علمت أنها كانت رسوماً بديعة ، وتحتاج إلى معاملة خاصة لنقلها . ويرجح أن «فرس» كانت العاصمة في عهد «سيلكو» . ولولا الحملة التي تقرم بها منظمة اليونسكو لإنقاذ هذه الآثار لما أمكن قط العثور على مثل هذه الرسوم . ومن المعروف أنه توجد تلاث كنائس في «سيرة شرق» وهي ضمن ومن المعروف أنه توجد تلاث كنائس في «سيرة شرق» وهي ضمن الممتياز الممتوح لمعهدنا الحاص بالمراسات الشرقية (وأنعثهم أن يكون هذا بالإضافة إلى «صد الميجو») وقد بدأت الحفريات بالفعل في ديسمبر ١٩٦١

ť

وعلى بعد حوالى ميل من الصخرة التى نقش عليها الملك « چر » نموذجه المبكر لمنظر ممثل حملة نوبية ، ترجد كنيسة عبد القادر وعليها الرسم المعروف الذي ممثل حاكم « نوباتيا » وهو ممسك بنموذج للكنيسة ويرتدى لباس الرأس ذا القرنين ، شعار ملوك النوبة . ويقول أركل فى هذا الصدد : « وقد أخذت القرون بالطبع عن قرون آمون الذى كان يرتدى لباس رأسه ملوك مروى » . ولا بد أن تاريخ هذا الرسم يرجع إلى ما بعد سنة ١٥٠ ميلادية ، إذ فى الفترة ما بين هذا التاريخ وما بين سنة ٧١ م اتحدت مملكتا « نوباتيا » و « ماكوريا » لأسباب لا تزال غامضة حى اليوم . وكانت دنقلة القديمة عاصمة هذه المملكة النوبية المسيحية ، واحتفظت « نوباتيا » بشخصيها تحت حكم « إباتش » النوبية المسيحية ، واحتفظت « نوباتيا » بشخصيها تحت حكم « إباتش » وغيرنا « أركل » بأن هذا اللقب العربي يستحق المزيد من البحث ، ذلك أنه عمل نفس المعنى الذي تحمله كلمة « توماجر ا » دعمل نفس المعنى الذي تحمله كلمة « توماجر ا » رعا انتقات غرباً بعد شعب قد يكون فرعاً من الأسرة الملكية المروية التي رعا انتقات غرباً بعد

سقوط «مروى» ، وأسست ممالك مقدسة حبر إفريقية امتدت حتى شال «نيجبريا» . وتدل النسور المزدوجة الموجودة على رداء «سيد الجبل» فى هذا الرسم على التأثر بالفن البيزنطى ، على الرغم من انقطاع الروابط مع بيزنطه على أثر الفتح العربى . وإننا نعرف أن اللغة اليونانية كانت مستعملة فى الكنائس وعلى شواهد القبور حتى سنة ١١٨١ . ويقتر حون نقل هذا الرسم المشهور لاياتش وإلا يسجل بألوانه .

Ľ

H.

ونى جزيرة «مينارتى» القريبة التى قد تكون مع «مور» قلعة «أيكن» المفقودة — توجد أطلال مسيحية يعتقد « قبركوتر » أنها بالغة الأهمية . ومن المرجع صحة هذا القول ، إذ أن «مينارتى» كانت تضم عدداً كبراً من السكان فى تلك الآونة بالنسبة لجزيرة صغيرة كهذه . ولحسن الطالع خولت جمعية الكشف عن الآثار المصرية حق انتنقيب فى «مروى:» ، ولذا محتمل أن نتوصل إلى حل نهائى للعز «أيكن» إلى جانب إلقاء المزيد من الضوء على جوانب الحياة فى بلاد النربة فى العصر المسيحى .

أما الكنيسة المحصنة والمساكن الموجودة بجزيرة «ابكنارتى» التى تبعد عن هذه الأماكن بمسافة قليلة نحو الجنوب فهمى مدرجة كذنك ضمن قائمة الطوارئ الحاصة التى كتبها « فمركوتر » . ولكن من ذا الذى سيقوم بالتنقيب عنها ؟

وفى سنة ١٩٤٥ عبر «آركل» على موطن مسيحى محصن فى جزيرة «أتبرى» التى تقع جنوب «سمنة». وكان الموطن يضم كنيسة صغيرة مبنية بالآجر ومها آثار رسوم من بينها صررة شخص يرتدى ثوباً. وحتى الآن لم يتوافر لدى أحد الوقت أو المال اللازمين لكى يكتشف المكان طيلة سبعة عشم عاماً.

ولكن القائمة تصبح مملة بعد ذلك ، فلا بد أنه يوجد حوالى ٢٧ كنيسة معروفة في المنطقة السودانية وحدها لم يتم التنقيب عنها بعد ، وبالإضافة إلى هذه يوجد على الأقل ستة مواقع قد تشتمل على بقايا كنائس أو أديرة وكلها مواقع معروفة ، ولن أخمن جزافاً عدد المواقع المسيحية المجهولة التى ما زالت باقية بعد ذلك . وقد تقوم بحصرها جميعاً البعثة الاسكندناوية المشتركة وبعثات المسح الأخرى ، ولكن تبقى مع ذلك كله مهمة التنقيب عنها وتسجيل آثارها.

P

7

أما فى بلاد النوبة المصرية فعظم الكنائس كانت معابد محولة سبق ذكرها فى هذه الصفحات ، ففى سنة ٧٧٥ ميلادية حول الأسقف « تيو دور » جزءاً من معبد فيلة إلى كنيسة وسمح للناس بأن يقيموا فى الأماكن المجاورة التى كان يكتنفها الغموض فى الأزمان الماضية . وحينذ أصبحت المساكن المبنية بالطوب اللبن ملاصقة ، كعشاش النحل ، بأروقة المعابد وأمهائها . وأصبح واق المعبد الكبير كنيسة صغيرة للقديس «ستيفن» ، كما أصبح هناك كنيسة مستطيلة الشكل فى الطرف السفلى من الجزيرة . وأخذت فيلة المقدسة تعج بالحياة والدخان والكلاب وأجراس الصلوات والغدو والرواح وتناول الغذاء وسط آلحة العصور الغابرة ، وهى مشوهة مقطعة الأوصال . وهذا الوصف الذى اقتبسته عن «أمليا» فى تصرف يكاد ينسحب على كل معبد فى الوصف الذى اقتبسته عن «أمليا» فى تصرف يكاد ينسحب على كل معبد فى عميم أنحاء الذوبة فقد حولت جميعها إلى أماكن للعبادة المسيحية خلال المائة

وبيما كان الأسقف « تيودور » ينظر إلى دخان التكريس المقدس وهو يتطاير فى الهواء ، كان يشب طفل فى مكة قدر له أن يكود له المعول الذى قضى آخر الأمر على كنيسته . ولم يتحقق هذا إبيّان حياة محمد ؛ والحقيقة أن اللاين الجديد فى النوبة لم يتلاش بسرعة ، تماماً كما حدث للآلهة القديمة ، بل بقيت مجتمعات مسيحية بعد الطوفان الإسلامى فى أديرتها ومواطنها المحصنة ، بل بقى ملك مسيحى محكم دنقلة حتى القرن الرابع عشر على الأقل . وفى نفس السنة التى تحول فيها معبد فيلة إلى كنيسة أقام القس « إبراهام الصليب » فى معيد « أوجسطس » الصغير فى « دندور » — كما تحكى لنا

بإسهاب أحد النقوش هناك . وهذا المعبد معروض لقاء المعونة الخارجية ، وهو يستحق عناء الحصول عليه ، إذ يتميز بأهمية فريابة ، وهي إهداوه إلى الأبطال المحلين « يتيسى » و « يبحور » . ويتمثل هذان البطلان وهما يقدمان القرابين إلى « إيزيس » ببها يتمثل الإمبراطور نفسه وهو يقدم القرابين إلى البطلين بصفهما الهين . وهذا المنظر المدهش لم يكن متوقعاً ، وأن كان يتمشى مع سياسة المهادنة التي سار عليها الرومان ، والاندماج تحت لواء ديانة الأقطار الخاضعة لم . وتنبأنا لوحة هناك بأن هذين البطلين مدفونان في «تل مقدس» . الخاضعة لم يم العثور على مقربهما بعد . أو هل سيقدر لها الاكتشاف قط؟ كان من المقرر أن تعمل بعثة بلجيكية في هذه المنطقة ، ولكن سوء العلاقات بشأن الكونغو وضع حداً لهذا الاتفاق . ومن المؤسنة حفاً أن تتدخل السياسة في التعاون العلمي .

وتحول معبد « كلابشة » بالطبع إلى كنيسة ، وكان تمة رسم مسيحى بمثل منظر الأتون المستعر ، ولكن لا بد أن يكون قد انمحى الآن ه

ويصف لنا « وبحل » موقعاً شهماً بالدير في «مدك » وسيط النوبة السفلي ، ويرجع أنها كانت مجمعاً من النساك الزاهدين ربما يرجع تاريخه إلى أو اثل العصر المسيحي في بلاد النوبة . وكانت هناك عنابر صغيرة مبنية بالأحجار وسط الصخور ، وسيقوفها منخفضة بدرجة لا تسمح بالوقوف ، وعلى مقربة منها ، توجد كنيسة صغيرة من كسر الأحجار يعلوها سقف مبيى بالطوب اللمن ، وبها قبة مهدمة وعقود من الآجر . وبجانها توجد اسراحة متواضعة للضيوف خصصت لراحة المسافرين إلى « توماس » عبر الصحراء . وكان الناس « آباء الصحراء » يتأملون ويتفكرون في هذا المكان عبر السنين الطويلة ، وهم يلمون جانباً بأنانيتهم في عمار عقيدة غريبة عن الوثنية ، حيث كان الناس عضون أن يصيبهم الشر من الأرواح الحبيثة الشريرة في الكون ، ولا يبحثون عند داخل أنفسهم . وانقضت أعمار هولاء النسك في التأمل في قرارة أنفسهم ،

121

(م - ١٦ ) السد العالى فوق النوبة

الذي جاء فيه الفرنجة إلى فرنسا والسكسون إلى إنجلترا ، ودمر «الفندال» روما ، وتنصر «كلوڤيس» ، وأقيمت كنيسة «سانت صوفيا» المجيدة . وقد عثر على عظام هولاء القديسين النوبيين في شقوق الأثبية التي عاشوا وماتوا فنها .

وفى عام ١٦٤ م قام عمرو بن العاص ، قائد الخليفة عمر ، بغزو مصر ، وأصبحت بلاد النوبة ولاية من ولايات الإمبر اطورية الإسلامية . وبعد ذلك بإحدى عشرة سنة حدث تمرد فى بلاد النوبة فسار إليها القائد المسلم عبدالله ، حتى وصل إلى « دنقلة القديمة » حيث دمرت قواته المدينة ، يما فيها الكنيسة العتيقة بواسطة الصحور التى يقذفها المنجنيق ، فوافق الملك « كوليدوزو » koleydozo على أن يدفع جزية سنوية مفدارها ٣٦٥ عبداً لعمرو بن العاص ، وأربعون عبداً لحاكم مصر ، وعشرون لحاكم أسوان ، وخمسة للقاضى ، واثنا عشر لراقبى العبيد « على أن يكونو اخالين من العاهات وخمسة للقاضى ، واثنا عشر لراقبى العبيد « على أن يكون من بينهم رجال أو نساء طاعنين فى السن ، ولا أطفال صغار » . وكان العرب يلمون بكل شيء عن عارة العبيد . وأن الإنسان ليتساءل عن الزمن الذى مضى عليهم وهم يقومون بتجارة العبيد على الشاطئ الشرقى الإفريقية عن طريق « زنجبار » .

وتدل المعاهدة التي فرضها عمرو على الملك «كوليدوزو» على العدالة المطلقة والتسامح نحو الديانة المسيحية ابنين كانتا تميزان سياسة الفتح تحت حكم الأمويين : «يا أهل النوبة ، سوف تعيشون آمنين في رعاية الله ورسوله محمد » . وكان في مقدور المواطنين من كلا الجانبين أن يعبر وا الحدود بصفة مسافرين ، ولكن ليس بغرض الإقامة ، ولهم حتى الحاية . وينبغي على النوبيين ألا يأووا عبيداً فارين من المسلمين ، كما ينبغي عليهم أن محتر موا ويعتنوا بأمر المسجد القائم في مدينتهم . ولكن لم تكن ثمة فقرة في هذه المعاهدة تنص على وجوب اعتناق الدين الإسلامي . وفي حالة نقض المعاهدة ، سوف يلجأ عمرو إلى العدوان «حتى يقضى الله بيننا وهو خير الحاكمين » . وقد أقسم يلجأ عمرو إلى العدوان «حتى يقضى الله بيننا وهو خير الحاكمين » . وقد أقسم



مبد كلابشة فى الوسط ، وقد شيد إبان عهد الإمبر اطور الرومانى أوجسطس . وتغرقه لآن ميناء سد أسوان الحالى معظم أيام السنة



and KULFAG I TO ME I TO GOOD TO SHEET AND I TO GOOD GOOD TO SHEET AND I TO GOOD GOOD TO SHEET AND I TO GOOD GOOD TO SHEET AND TO GOOD GOOD TO SHEET AND TO GOOD GOOD TO SHEET AND TO TO



رجحاًن هذه البقايا الخاصة بكنيسة وموتع مسيحى منيع فى « بخيت » يرجع تاريخها إلى القرن الثالث عشر أو الرابع عشر بعد الميلاد . وهى نموذج لمواقع أخرى عديدة شيدت حينا كانت المسيحية تنخذ موقف المدافع فى هذه البقعة من النيل التي يندر أن يزورها أحد الآن . وقد التقط برستد هذه الصورة منذ خمسة و خمسين عاماً

جزيرة سلى فى النوبة السودانية ، وهى تضم مخلفات من عهد الأسرة النامنة عشرةعل الأقل بما فيها مقابر لم يتم التنقيب عنها قط . وهذه الأعمدة عبارة عن بقايا كنيسة مسيحية



وبعد مرور حوالى ١٢٠ سنة على انسحاب ملوك كوش من مصر ، نقلت عاصمة كوش إلى «مروى » عبر انحناءة الهر الكبيرة ، حيث طوروا أسلوباً فنياً خاصاً بهم يشبه أسلوب الفن المصرى إلى حد كبير ، كما استحدثوا حروفاً أبجدية كتبت بها اللغة المروية التي لم تحل رموزها بعد . وتنوعت العلاقات مع مصر منذ ذلك الحين ، ولكن لم تعد ثمة منازعات شديدة بيهما ، أما تاريخ أسراتهم المعقد فيخرج عن نطاق محتنا الحالى .

و يحكى هبرودت ــ الذي مكن الاعتماد عليه دواماً فيما نختص بالقصص الطريفة ، وإن لم تتصف معلوماته التاريخية دائمًا بالدقة – كيف اختبر «أبساتيك» ملكاً على مصر . يقول إن الاثنى عشر تابعاً الذين عيهم « آشور بانيبال » عقدوا فيما بينهم اتفاقاً ودياً متبادلا قائماً على أساس نبوءة تقضى بأن « من يسكب منهم الحمر المقدس من إناء برونزى في معبد « هيفا يستوس » ، حيث اعتادوا أن بجتمعوا ، ينبغي أن يصبح ملكاً على مصر كلها » . وفى أحد هذه الاجهاعات المتبادلة التي يشيع فها عدم الثقة ، أخطأ الكاهن الأكبر في الحساب ، فلم يحضر سوى أحد عشر قلحاً ذهبياً من الأقداح التي تسكب مها الحمر ، ولذا فإن أبسماتيك ، الذي وقف آخر الجمع ، لم يحصل على قدح فسكب خمره من خوذته البرونزية . ولم يكن هذا من قبيل الحداع ، إذ أن الملوك كلهم كانوا يضعون مثل هذه الحوذات على رءوسهم ؛ ومع ذلك قرَّ عزم الباقين على أن مجردوه من معظم سلطته ، فقاموا بمطاردته فى المستنقعات . ولما شعر بالأسى استشار أحد الكهنة فأحبره بأنه ينبغى عليه أن يأخذ بالثأر حين يقع بصره على رجال من البرونز قادمين من البحر . وأعتقد أن هذا أكثر مما يؤمل . وعلى كل ، فقد أخذ يراقب البحر ، إذ لم يكن لديه ما يعمله على شواطئ المستنقعات ، ولكن ويح له ! انظر ! ها هم رجال يرتدون دروعاً من البرونز قد جاءوا بالفعل وهم نحوضون في المياه متجهين نحو الشاطئ . لقد كانوا من « الأيونيين » و « الكاريين » ، وهم من القراصنة المحترفين ، أجبرتهم العاصفة على الالتجاء إلى الشاطئ .

ووعدهم أبسماتيك أن يجزل لهم العطاء إذا انضموا إليه . واستطاع بمعاونتهم أن يقضى على منافسيه الأحد عشر وينصب نفسه سيداً على مصر .

واستقر «الأيونيون» و «الكاريون» عند المصب البلوزى للذيل. وعقب ذلك بفترة طويلة اصطحبهم الملك «أمازيس» إلى «نمفيس» ليكونوا حرساً خاصاً له. ويقول هبرودت: «لا زالتآلات رسو سفنهم (آلات الرفع) وحطام بيوتهم باقية حتى عصرى هذا». وهذا من الجائز، إذ لم يكن قد مر على هذه الأحداث سوى مائتى عام.

4

ثم يقص هيرودوت على مسامعنا رواية هولاء اللاجئين من البحر، ولكنى أحبذ رواية «تيودور الصقلي» وهي رواية أكثر طرافة . يقول «تيودور» إن «أبيماتيك» استولى على مصر بمساعدة الجنود المرتزقة من بلاد العرب ومن «كاريا» و « ايونية » ، ومن ثم استقر هولاء عند المصب بلاد العرب و و نقلهم بعد ذلك الملك « أمازيس » إلى « ممنيس » كحرس خاص له . ولكى يكرمهم أثناء حملته السورية ، وضعهم أبيماتيك على يمن خط المعركة وحط من شأن المصريين « الطبيعيين » بوضعهم على اليسار ، فاستشاط المصريون غضباً .

«... للرجة أن مائي ألف مهم ثاروا عليهوا إلى « أثيوبيا » لكى يستقروا فى مواطن جديدة . وأرسل الملك فى أثر هم بادئ الأمر بعض قواده لكى يعتذروا عن الإهانة التى لحقت بهم ؛ ولما لم يعبر وا هولاء انتباها ، تبعهم الملك بنفسه ، بصحبة بعض النبلاء ، عن طريق البحر . ولكهم واصلوا سير هم ودخلوا مصر على مقربة من النيل ، حيث توسل إلهم أن ينثنوا عن عزمهم ، وأن يذكروا آلمهم ، ووطهم ، زوجاتهم ، وأطفالهم ؛ ولكنهم صاحوا صيحة رجل واحد ، وهم يدقون بأيديهم فوق دروعهم ، ويلوحون صاحوا صيحة رجل واحد ، وهم يدقون بأيديهم ، يستطيعون فى يسر بلوغ بسهامهم ، إيهم طالما يملكون أسلحتهم وأظهروا أسلحتهم السرية ، وهم يصرخون قائلن طالما أنهم مزودون بهذه الأسلحة ، فلن يعدموا مطلقاً يصرخون قائلن طالما أنهم مزودون بهذه الأسلحة ، فلن يعدموا مطلقاً

زوجات أو أبناء و لما كانوا ممتازون منه الإرادة القوية ومهذا الإباء والشمم فقد كانوا يزدرون كل شيء يبدو ثميناً قيا في نظر الآخرين ، وهكذا استقروا في تربة غنية منتجة في «أثيوبيا » ، وقسموا الأراضي فيا بيهم ، كل حسب نصيبه » .

{ \\ \}

ويقول « هيرودوت » إنهم استقروا أعلى المحرى من « مروى » ، على بعد يساوى المسافة من الفنتن إلى هناك ، ثم يقول : « يستغرق السفر إلى بلاد المهاجرين – حيث ينساب النهر من الغرب إلى الشرق – مدة أربعة شهور » . وهذا بجعل مقرهم على مقربة من المكان الذي يتصل فيه نهر « السوباط » بالنيل ( ؟ ) وفي هذا المكان ينساب النهر من الغرب إلى الشرق بالفعل . ومن الغرابة أن يعرف هيرودوت ذلك (١) .

وعلى الساق اليسرى من التمثال المهشم القائم على واجهة معبد «أي سمبل » يوجد نقش ردىء الصنع بلغة يونانية ركيكة يفيد أن : « الملك أبساتيك قد حضر إلى الفنتن ، وأن هولاء الذين كانوا في معية أبساتيك بن ( ثيوكليس»، هم الذين قامواً بكتابة هذه الكلات .

لقد ساروا فى النيل حتى وصلوا جنوب «كرجوس» حيث لا يمكن عبور الهر بعد ذلك. وكان الجنود المرتزقة تحت إمرة «بوتاسيمتو» ؛ وكان المصريون بقيادة «أمازيس». وقد كتب هذه السطور «داميركون» بن «أموبيكس» و «بيليكوس» بن «أوداموس». وقد ظن العلماء لفترة طويلة أن هذا يعتبر سحلا لرحلة المهاجرين ؛ ولكن لسوء الطالع يشير فى الحقيقة إلى حملة عادية أكثر تنظيا من الأخرى أرسلها «أبسماتيك الثانى» وتوغلت فيا وراء «نباتا» إلى أسفل الشلال الحامس ، وربما لحرد رفع العلم على هذه المنطقة عام ٥٩٠ ق. م.

<sup>(</sup>١) ولكن هذا القول لا يتفق مع ما قاله هيرودوت من أن المكان يبعد عن مروى بقدر ما بين مروى والفنتين (أى أسوان) والأرجح أن يكون المكان عند شندى حيث يجرى النيل من الغرب إلى الشرق مسافة ستين ميلا . وتقع مروى جنوب الشلال الرابع بقليل .

لقد كان عصراً مثيراً ، على الرغم من أن الحياة في هذا الجزء من النهر لم تكن تضطرب سوى بموجة صغيرة من هذا المد العطيم للأحداث التي كان محوج بها العالم القديم ، ذلك أنه كان عصر الإصلاحات الديموقر اطية التي أجر اها «سولون» في «أثينا» ، وكانت الإمبر اطورية الآشورية على وشك الامهيار ، ومع ذلك استطاع «نبو ختنصر» أن يستولى على بيت المقدس ويأخذ اليهود أسرى إلى مدينة «بابل» . وفي الوقت الذي كان فيه الأبناء الجدد للمهاجرين يعاونون آباءهم في حرث أراضهم الجديدة ، كان زعيم قبيلة صغيرة في آسيا قد استولى على بابل وأطلق سراح اليهود . وكان اسمه «كورش» . وفي ذلك الوقت كانت التماثيل التي نعجب بها الآن بصفتها ممثلة اللفن الإغريقي تنحت في المصانع . وفي الهند ، كان الأمير «جوتاما» – الذي أطلق عليه فيا بعد اسم «بوذا» – يتأمل تحت ظلال الشجرة في بودهي . أما في الصين ، فكان هناك موظف صغير قد وطد العزم على أن يهل من موارد العلم ، وكان جوب الآفاق مع حواريه في زهد وتقشف – وكان اسمه «كنفوشيوس» .

-

وفى عام ٢٥٥ ق. م غزا «قمبر » المتوحش ، السكير ، المستبد ، الذي أطلق على نفسه اسم ملك العالم ، غزا مصر (هكذا يقول هرودوت ، بالإضافة إلى بعض بيانات أخرى قليلة الشأن ) . وأعدم الملك الأسير «أبيماتيك الثالث » ، بيما حاول «قمبر » أن يغزو بلاد «كوش » ولكن جيشه لم يستطع التقدم أبعد من «إبرم » ، كما يقولون . وتروى قصص عديدة عن السهام والرماح والحوذ التي عثر عليها في أجزاء متفرقة من الصحراء ، وهي من مخلفات «جيوش قمبيز الضائعة » ، ولكي لم ألمح واحدة منها قط . ويقول «چان دى نيكيو » في مذكراته «إن جنود قمبيز من الفرس دمروا مدينة أسوان وهم في طريق زحفهم إلى الجنوب ، ثم عبروا النهر . . . وبهوا «فيلة » كما فعلوا في المدن الأخرى » .

وبجدر بنا أن نذكر أن المعابد الشهيرة لم تكن قد شيدت هناك بعد .

وعلى كل ، فلم يترك احتلال الفرس لبلاد النوبة أى أثر فى هذه المنطقة خلال الد ١٩٣٣ سنة التى مرت حتى قدوم الإسكندر الأكبر . أما فى العالم الحارجي فقد توالت الأحداث التى مها معركة «ماراثون» ، وحياة «سقراط» وموته ، وعصر « بركليس » ، وعبور صديقنا «هيرودوت» من أثينا لكى يقوم بزيارته لنا .

ويرجح أن حكم البطالمة الذين جاءوا فى أعقاب غزو الإسكندر الأكبر لمصر لم يقابل بالكراهية والنفور ، بل بمكن القول بأنهم لقوا ترحيباً بصفتهم مخلصى المصريين من الفرس . وقد اندمج البطالمة مع أهل البلاد ، فأكرموا وفادة الكهنة المصريين ، وأقامرا المعابد ، وأوقفرا عليها الأموال ، ومن أشهر هذه المعابد وأجملها المعابد التي أقاموها في « فيلة » .

وكانت الحدود بادئ الأمر في الجزء الشهالي من بلاد النوبة السفلي ، ولكنها امتدت حيى الشلال الثاني ، وكان امتداداً سلمياً ، فأصبح هناك الآن مستعمرة مصرية في الشهال ، وجالية مروية (أو كوشية ) في جنوب هذه المنطقة . وتتولى بعثة أسبانية أعمال التنقيب حالياً في المدينة الواقعة عند « مروى» وفي الجبانة الواقعة في « أرجن » على مقربة من وادى حلفا . وتمة مواقع أخرى في انتظار من يقوم بالتنقيب فها : أحدها قريب يقع عند « عكشة » ، على سبيل المثال ، وموقع آخر عند «سيرة غرب » وكلها في الجزء من النوبة الواقع في السودان .

أما معبد «دابود» ، الذى يبعد جنوب أسوان عشرة أميال فقط ، فقد شيده الملك المروى «أرك آمون» حوالى سنة ٢١٠ ق. م فى عصر بطلميوس الرابع . وهو المعبد الذى لم أره قائماً قط ، بل رأيته مقطع الأوصال فى جزيرة الفنتين ، وهو الآن مفكك الأجزاء وعلى استعداد للسفر إلى الخارج ، إذ أنه أحد الآثار التى عرضت الحكومة المصرية إهداءها فى مقابل المعونة الخارجية فى بلاد النوبة .

774

Ŀ

اما «قرطاسی» ، وهو المعبد الصغیر الذی یلیه ، فهو المعبد الذی أطلقت علیه «أملیا ادواردز» أنه : «مجرد ركام من الأعمدة الجمیلة» ، ویرجع إلی عهد البطالمة . وهذا هو المعبد الذی وقع علیه بصری — داخل قارب مكشوف — فی ضوء قداحة ، فبدا شیئاً صغیراً ، لا تبلغ مساحته سوی خمس وعثرین قدماً مربعاً ، ومع ذلك سوف یكون صورة جمیلة یزدان بها موقع جدید ، وبالمعبد رأسان يمثلان الالحة «حتجور» یقومان بحراسة البوابة ، كما توجد أربة أعمدة أخرى تنهمی قمها علی شكل زهرة .

وقد بنى «أرك-أمون» معبد « د كا » كذلك ، و هو يبعد سبعين ميلا چنوب أسوان ، على مقربة من «أيقور » التى يرجع تاريخها إلى الأسرة الثانية عشرة ، ثم أضاف بطلميوس الموابع القاعة الحارجية . ويحكى « تيودور الصقلى » أن «أرك-آمون» تلهى يرنانياً صحيحاً فى بلاط بطلميوس فى الإسكندرية . ونتيجة لهذا التعليم المستنبر ربما ارتاب «أرك-آمون» فى الأمر حيا أمره كهنة آمون فى « مروى » أن يقتل نفسه جرياً على العادة الصارمة التي كانت متبعة هناك فى تلك الآونة حين كان الكهنة يقدرون أن الملك على وشك أن يحل محله ملك آخر ولكن «أرك-آمون» قدر هذه المرة أن الكهنة هم الذين حان استبدالهم ، فسار نحو « برنب » — أى بيت الذهب — وقطع رقاب الكهنة بنفسه .

هذا وقد اتخذت الترتيبات اللازمة لإنقاذ كل آثار البطالمة في النوبة من الغرق . وعلى الرغم من أن هذه الآثار لا تبارى الفن العريق الذى خلفته لنا الأسرة الثامنة عشرة ، فإنه يبدو أن لها قيمة كبيرة إذ أنها تتمشى في الزمن مع الحوادث والناس والأماكن التي تكرن جزءاً من صورة الماضى المألوف لنا : أرشيدس ، هانيبال ، تدمير قرطاجنة ، مكتبة الإسكندرية ، أنطونير وكلوباترا .

وفى عام ٤١ ق . م كان مارك أنطونيو يطوف أرجاء الولايات الشرقية فقابل كليوباترا ، سليلة البطالمة ووريتهم ، ملكة مصر . وحينما اقتسم الظافرون الثلاثة : أنطونيو ، واكتافيوس ولهيدوس الإمبر اطورية الرومانية فيا بيهم وقع اختيار أنطونيو على مصر وكليوباترا .

تصور الإسكندرية فى ذلك العصر ، ولما يمض على تأسيسها ثلاثمائة عام ، رشيقة ، مرفهة ، مثقفة ، أجنبية ، ليست مصرية على الإطلاق ، إغريقية صرفة فى نظرتها ، وعلاقها الثقافية ، منجهة نحر الشهال عبر البحر ، وليست جنوباً إلى أعالى الهر ، ولا بد أن الأراضى الواقعة فيا وراء هذه المدينة كانت تبدو أهاكن قفرة بجدبة ، عبارة عن ظل خلفى من الحقول ، والفلاحين ، ومورد يقيم أود مجتمعها المتمدين الساى القائم على الشاطئ . وليس من المحتمل أن تكون كليوباترا قد قامت بجولات فى داخل البلاد طيلة حياتها ، ولا يرجع أنها قد شاهدت حتى تمثال أبى الهول . أما عن رحلها العائمة فى سفيتها الفاخرة عبر «بيت الوالى» فى منطقة النوبة — فهذه صورة خيالية بنبغي على أن أغلق عيى دونها ، على مضض .

أما قصة الحب العظيمة القصيرة الأمد التي طالما ملكت خيال العالم ، فلم تبرك أي أثر في بلاد النوبة ، اللهم إلا نقشاً أو اثنين على الأرجح . وإن الإنسان ليتساءل إلى أي مدى يمكن المبالغة في قصة حب حين يتعلق بها مصير الملكية ومصير أسرات حاكمة برمها . وبعد أن تلاقي الحبيبان بعشر سنوات حدثت موقعة « اكتيوم » التي فرت مها كليوباترا إلى مصر بسفها الملحورة ، وجاء أنطونيو في أعقاما . ولما حوصرا في الإسكندرية ، فرغت جعبة الحياة من مسرامها التي كانت تحبيها لحما ، فقتلا نفسهما . وأصبحت مصر وبلاد النوبة ـ ولاية رومانية .

770

(م – ١٥) السد العالى فوق النوبة

وفى أعقاب ذلك مباشرة قام «ستر ابو » بزيارة مصر ، وزار أسوان فى صحبة صديقه الحاكم الجديد «آليوس جالوس » . وما من شك فى أنه قضى وقتا طويلا فى مكتبة الإسكندرية ، بجمع مادة لكتابه الشهير « الجعرافيا » .

ومهما يكن من أمر ، فإن أهل كوش القاطنين فى مروى نقضوا المعاهدة بعد زيارة ستر ابوا للجنوب بسنتين وكانوا قد بدأوا يولعون بشبه الاستقلال الذى كان يتمتع به أهل منطقة الحدود تحت حكم البطالمة الذى اتسم بالتسامح والدد . وقد كتب «ستر ابو » فى أعقاب ذلك سحلا لتلك الأحداث المعاصرة فى كتابه « الجغرافيا » .

« تشجع الأثيوبيون حن علموا أن جانباً من القوات الرومانية في مصر قد ذهب مع «آليوس جالوس» عندما كان يشن حرباً ضد العرب ، ومن ثم قاموا بمهاجمة المصريين فى طيبة وحامية سيين (أسوان) التي تتكرن من ثلاث فرق ، وفي هجوم خاطف احتلوا «سيين » و «الفنتين » و «فيلة » وأسروا السكان ، كما حطموا تماثيل قيصر . ولكن « پترونيوس » قام ، على رأس جيش قوامه حوالی ١٠,٠٠٠ جندی من المشاة و ٨٠٠ من الفرسان ضد جيش أثيوبيا المكون من ٣٠,٠٠٠ مقاتل ، واضطرهم أول الأمر إلى الارتداد إلى « بسلخيس » ( أي « دكا » حيث يوجد معبد « أرجامون ) » ثم بعث إليهم بالرسل يسألونهم عما استولوا عليه ، وعن الأسباب التي دعتهم إلى شنَّ هذه الحرب ، وحينما أجابوا بأن حكام الأقاليم قد أساءوا إليهم ، أخبرهم بأن هؤلاء لم يكونوا حكام البلاد ، إنما يحكمها قيصر . وطلبوا منه أن يمهلهم ثلاثة أيام يتدبرون فيها أمرهم ، ولكنهم لما لم يفعلوا ما كان ينبغي عليهم أن يفعلوه ، شن هجوماً علمهم وأجبرهم على أن نخرجوا للقتال ؛ وسرعان ما لاذوا بالفرار إذ كاذ ينقصهم النظام والأسلحة الجيدة ؛ وكانوا يحملون دروعاً كبيرة مستطيلة مصنوعة من جلد الثيران الحام ، وكان بعضهم مسلحاً بالبلط ، والبعض بالرماح ، والبعض الآخر بالسيوف . . ومن بين هؤلاء الهاربين قواد الملكة « قنديميي » التي كانت تحكم الأثيوبيين في ذلك

الحبن \_ وهي امرأة يغلب عليها طباع الرجال ، ولا ترى إلا بعين واحدة . كما قام «پترونيوس» بمهاجمة «بسلخيس» والاستيلاء علمها . . . ومن « بسلخيس » واصل سبره إلى « برعميس » ، وهي مدينة محصنة ، بعد أن اجتاز كثبان الرمال التي غلبت جيش قميز على أمره حين أطاحت به عاصفة هو جاء . . ومن ثم استولى على الحصن لأوَّل وهلة . . كمَّا استولى على « نباتا » ودمرها عن آخرها حتى سواها بالأرض . . . وعاد ثانية بعد إن استقر رأيه على أن من العسير التوغل في المناطق التي تقع جنرباً . بيد أنه قام بتحصين « بريميس » فيما بعد ، ووضع فيها حامية قوامها أربعائة جندى ترك لهم مؤونة تكفيهم لعامين ، ثم شد رحاله إلى الإسكندرية . وفي هذه الأثناء زحفت « قنديسي » تجاه الحامية وقد حشدت آلافاً من الجند،ولكن « پترونيوس » هب لمساعدة الحامية وبلغ الحصن قبل «قنديسي » ؛ وحينها أمن المكان باستخدام عدة وسائل جاء إليه بعض الرسل ، ولكنه طلب منهم أن يذهبوا إلى قيصر (أوجسطس) ؛ وحينًا أكدوا له بأنهم لا يعرفون من هو قيصر أو المكان الذي ينبغي عليهم أن يذهبوا إليه ليعثروا عليه ، أرسل معهم بعض الجند بحرسومهم وذه.وا اتوهم إلى «ساموس» إذ أن قيصر كان موجوداً هناك . ولما حصل الرسل على كل شيء توسلوا من أجله ، رفع عنهم كل ظلم حتى الجزية التي كان قد فرضها » .

و « بر بميس » هذه هي « إبر بم » حيث وقف القارب بالناشر « جادزى » ورفعه البحارة لكى يطلعوه على معابد نواب الملك فى الأسرة الثامنة عشرة وذلك من فوق صخرة مرتفعة علمها بقايا مدينة مها حصن . ولما كانت هذه البقعة ذات أهمية استر اتيجية على الدوام ، فلا بد أن الطبقات السفلي مها ترجع إلى عصور قديمة جداً . وسيكون أمراً ذا شأن كبير أن نرى مخلفات هذه الأحداث المثبرة التي سوف تنقب عها « جمعية الكشف عن الآثار المصرية » ، التي عهد إليها محفريات « إبر بم » . وقد عهد با كتشاف المدينة إلى أيدى ذلك المنقب الخبير ، « سيتون لويد » الذي ظهر له منذ فترة وجيزة

كتاب يحوى معلومات مستفيضة عن الفن القديم في الشرق الأوسط .

ويبدو أن الملكة «قنديسي » كانت ذات شخصية جذابة . ولعل بعد ذلك بستين سنة كان « رجل أثيوبيا » الخصى صاحب السطوة والجاه إبان حكم « قنديسي » ، ملكة الأثيوبيين ، يجلس في عربته في طريق غزة ، وهو يطالع «أساياس» حيث جاء الحوارى فيليب إلية . وليس من المحتمل أن تكون «قنديسي » التي ذكرها «سترابو » ووصفها بالغلظة والخشونة ، ليس من المحتمل أن تكون هي نفس المرأة ، فان «قنديسي » كان لقباً یشبه لقب فرعون . « و « قندیسی » هذه ذات العین الواحدة کانت علی ما يلوح أرملة حكمت البلاد حكماً مستقلا من « نباتا » . وليس من « مروى » ويعتقد البعض أنها كانت آخر الحكام الذين دفنوا في «نباتا» ، وأن الهرم الذي وضع عليه « ريزنر » علامة (×) هو قبر ها . وليس ثمة أثر يدل علمها بعد حملة « پَىر ونيوس » ويبدو أن « نباتا » لم تقم لها قائمة بعد هذه الحملة . وظل السلام يسود المنطقة طوال مائني عام تحت حكم الرومان ، استطاع خلالها شعب الصحراء الشرقية « البليميون » ، أن يتسربوا إلى ذلك الجزء من النوبة وبحتلوه تدريجياً . وكانوا شعباً محباً للحروب ورث أفراده حضارتهم عن مملكة مروى . وأسلافهم اليوم هم قبائل البشاريين و « العبابدة » الذين عرفهم الكتاب العرب القدامي باسم « البجه » .

وأقام الرومان بضعة معابد فى بلاد النوبة ، كما ألحقوا بعض المبانى بالمعابد التى كانت موجودة حينذاك . وكان أكبر عمل يقومون به فى أوائل عهد احتلالهم هو معبد «كلابشة» أكبر معابد النوبة القائمة ، وقد شيد إبان عصر «أجسطس» على موقع من مواقع الأسرة الثامنة عشرة . ويقول «جادزنى» إن المعبد يستحق أن يقطع الإنسان ألف ميل لكي يشاهده ، إذ أنه أثر رومانى ، ويشبه الآثار الموجودة بأثينا أكثر من أى آثار أخرى فى النوبة أو مصر . وقد اعتبره «ماسيرو» أجمل معابد النوبة على الإطلاق ؛ ولكن «بيكى» والغالبية العظمى من النقاد يقولون إن الزخرفة التى به تبعث

على الأسف . ويقول عنه شامپليون : «لقد جعلوا الجدران غنية باازخرفة لأنهم لم يعرفوا كيف بجعلونها جميلة حقاً » . وتوجد فى الغرفة الأمامية نقوش تمثل الأباطرة الرومان وهم يقدمون القرابين للآلهة . أما النقوش البارزة الموجودة فى الهيكل فقد احتفظت بلونها حتى ارتفعت مياه الخزان الحالى وأغرقت المعبد بأكمله فيا عدا الجزء العلوى منه . ولكن الرسوم كانت ضعيفة ، وكانت وجوه الآلهة أشبه بوجوه الزنوج ، كما أن الملابس وغطاء الرأس منمقة لدرجة مضحكة .

ويرافن العام الرابع والعثرون بعد الكارثة التي منيت بها الملكة «قنديسي» عام الصفر في التقويم المسيحي ، حن ولد «الطفل» الذي عظمت الأجيال رسالته البسيطة الحكيمة ثم أساءت تأويلها وتحليلها ، وشوهت معالمها حتى تولد عبها نموذج من الدرجات الكهنوتية كفيل بأن يفزع صاحب الرسالة ، واستخدم أتباعه السيف وآلة التعذيب (١) والمحرقة (١) لتدعيم الحجة الواهية . وقام الحكام يقتتلون وانبرى الرجال يغتال بعضهم بعضاً باسم المسيح الذي لم يلقن بي البشر سوى العطف والتسامع .

ولكن المسيحية التى دخلت النوبة كانت مصفاة من بعض وحشيها ؟ أو ربما كانت لا تزال فى نقائها الأول إلى حدما ؛ وأنها لصورة جميلة حقاً ، ولكن أوانها لم يكن قد حان بعد ، ذلك أنها استغرقت بعض الوقت لكى ترسخ أقدامها ، والناس دائماً يبدلون طرائقهم فى تؤدة وبطء .

وفى هذه الأثناء هزم الرومان بريطانيا ، وكررت الملكة «بوديسيا» نفس الثورة العديمة الجدوى التى قامت بها الملكة «قنديسي » وفى باريس عاصمة بلاد الغال الرومانية كان البحارة الغاليون "يضعون تمثال آلهم ،

<sup>(</sup>١) آلة استعملتها محاكم التفتيش فى العصور المظلمة تمط الجسم محدثة ألماً فظيماً يدفع إلى الاعتراف وهى تقابل لفظة rack .

<sup>(</sup>٢) ركام من الحطب لحرق جثة .

<sup>(</sup>٣) نسبة إلى بلاد الغال .

« اسوس » رب الغابات إلى جانب الآلهة الرومانية فى البقعة التى تقف علمها الآن كنيسة نوتردام فى پاريس .

وبعد ميلاد المسيح بأربعة وخسن عاماً أرسل الإمراطور « نيرون » حملة سارت في المهر حتى « مروى » ووصلت في اكتشافاتها حتى السدود النباتية من البوص في المستنقعات التي لم يجتازها أحد بعد ذلك لمدة ألف وتمانمائة عام . ولم يرق سحب القوارب في منطقة الشلالات في نظر الرومان العملين الذين استخدم نجارهم ، بدلا من ذلك ، طريق القوافل القدعة إلى « دارفور » عمر واحة الداخلة حيث شيد الأباطرة بعض المعابد ورمموا البعض الآخر . وكان يقطن على طول هذا الطريق شعب يطلق عليه اسم « نوباتاى » وهو نفس الطريق الذي عاد منه « حرخوف » ومعه ثلاثمائة حار محملة بما لذ وطاب . وكان هؤلاء « النوباتين » جباة الضرائب على طرق القوافل ولعله اسم مهذب لقطاع الطرق . ومهما يكن من أمر ، فلا بد أبهم تفاهموا مع الرومان بعريقة ، بطريقة ما . وكانوا أعداء ألداء للبليمين الذين يعيشون في الصحراء الشرقية ؛ بطريقة ما . وكانوا أعداء ألداء للبليمين الذين يعيشون في الصحراء الشرقية ؛ ولما عجزت الحاميات الرومانية في أسوان والنوبة السفلي عن كبح جاح البليمين ، تم النفاهم في عصر الإمبر اطور « دقلديانوس » مم النفاهم في عصر الإمبر اطور « دقلديانوس » مم النفاه حتى يكونوا أن يستقر بعض « النوباتين في الجزء الشالى من النوبة السفلي حتى يكونوا احتراً بين الرومان والبليمين » .

ومنذ حوالى عام ٣٠٠ ميلادية يلوح أن البليميين قد احتلوا الموقع الرومانى عند «طافه» وهو الموقع الذى قام بفحصه الجانب السريسرى من بعثنا . وكان يقع عند البوابة الطبيعية للنهر عند باب «كلابشة» ذات السحور المرتفعة . وفى الشهال كان يوجد معبدان ، أحدهما كان إبان زيارة «أمليا» عبارة عن حطام ، وكان السكان الحليرن يقتلعون منه الأحجار أما الآخير فقد انتزع من مكانه ، وقد شاهدته موضوعاً في جزيرة «الفنتين»، وكان معبداً رومانياً خالياً من النقوش ، ولكن «بيكي» يصفه بأنه نموذج وراقع للمبانى التي شيدت في العصور الأخبرة . وهو أحد الآثار المعروضة

كذلك للإهداء مقابل العون الخارجي . وقد أجريت الحفائر السويسرية فوق قمة الصحور حيث تصادفك أروع المناظر في بلاد النوبة ، مما يدفع الإنسان إلى التفكير في أن المباني التي كانت مشيدة هناك ريما كانت بيوتاً للهو مثل قصر «تيبريوس» في جزيرة «كابري» . ولكن كان لحذه المبانى أمر آخر كتاج إلى تفسير ، ذلك أن المبنى الشهالى كان عبارة عن غرفة قائمة على إفريز مرتفع وسقفها قبو من الآجر ، بيما البناء الجنوبي له مصطبة من الآجر وجدرانها مغطاة بالحجارة .

وحيماً وقع بصرى على «طافة» عادت إلى ذهبى قصة رواها الكاتب العربى ، أبو صالح ، رغم أنها قصة بعيدة عن التصديق .

" يقال إن النبي موسى ، قبل أن يغرب عن وجه فرعون ، أرسله فرعون ، أرسله فرعون على رأس حملة إلى بلاد السودان ، لكى يشق طريقه فيبلغ أقصاها(كانت ثمة أفاع وحيوانات ضارية في هذه الأرض الصخرية ) بيد إن النبي موسى كان حكيا يعاونه الرب في جميع أعماله ، ولذا زحف نجيشه إلى السردان ، تصحبه بعض الطيور مثل الديزك والبرم . وحن سمعت الزواحف والوحوش صوت الديوك والبوم يدوى بالليل وبالهار ، ولت هاربة ، وهكذا لم ير موسى واحدة مها . وعندما بلغ «طافة» وتوقف هنالك لحته ابنة الملك . وفي صحبته الطيور ، فوقعت في حبه ، وهكذا بعث إليه بعض الرسل يعرضون عليه أن يفتحوا له أبواب المدينة . . . ومهذا سهلت له الاستيلاء عليها . واستولى مرسى عليها بأن عرض عفواً عاماً في حالة التسلم ؛ وقد منح الأمان للسكان بالفعل ، فأحضروا له الأموال » .

ومن الغرابة بمكان أن بقايا «دير موسى» فى «دارموس» قائمة فى مواجهة «بيت الوالى» تقريباً ، عبر النهر . ولا بد أن الاسم علاقة ما بأسطورة الغزو العاطفى لموسى ، على الرغم من وجود دير فى «طافة» نفسها كان يترقع الإلسان أن يحمل اسم موسى ، ولكن لم يحدث ذلك ويقول أبو صالح

1.18

فى هذا الصدد: «فى مدينة «طافة» يوجد دير «أنسون» وهو دير عنيق، ولكنه شيد فى مهارة وأناقة نحيث لم يتغير مظهره حتى الآن على الرغم من تعاقب الأجيال». وقد شاهدت «أمليا» ثمانية عشر حجراً من أحجار الأساس، مقسمة إلى أقسام ومحاطة بجدران تحدد موقعه، وخطر ببالها أنها بقايا أحد الأديرة. ولكن هذه البقايا قد نحرت منذ تعلية السد الحالى.

وقد قام زملاؤنا السويسريون بفحص ما تبقى من «دارموس» في مواجهتنا. وتفيد الروايات المأنورة بوجود كنيسة ذات أهمية في هذا المكان، وإن كان لا بد من وجودها تحت منسوب الحزان الحالى، إذا كان قد بقى منها شيء. أما الحطام الباقى من «دير موسى» فلا زال قائماً في جزيرة وعرة ، ويبدو عليه معالم تدل على أن المكان قد هوجم وأحرق في العصور المسيحية. ومما يحكى أن البعض قد عرفى هذا المكان على قنبلة حارقة بما كانت تستخدم قدماً ، وهي مصنوعة من الفخار، ومها حزوز صغيرة مثل قنابلنا اليدوية ؛ وكانت تملأ بالزيت الساخن وتوصل بالفتيل. ولم لا ؟ أم ترى كان كارل ومنجر هوت » يحاول أن يسخر مي ؟

فى الثالث من نوفمبر عام ١٩٣١ ، فى آخر موسم للمسح الأثرى الذى أجرى قبل التعلية الثانية لسد أسوان الحالى ، وفى نهاية المنطقة المهددة على وجه التحديد ، وقع بصر الأستاذ «إمرى » على مساحة شاسعة مغطاة بالآكام تقع على مسافة قصيرة جنوب أى سمبل فى «بلانة» و «قسطل » على كلا الشاطئين . وكان «بركهارت» قد شاهد هذه الآكام عند مروره بها عام ١٨١٣ ، وظنها صناعية ، إذ أنها تشبه أكوام التراب الموجودة فوق القبور فى سهول «طروادة» .

وقال «سانت چون » نفس القرل بالضبط عام ۱۸۳۹ – وما من شك في أنه نقل عن « بيركهارت » . ثم أضاف قائلا : « من المحتمل أنها تضم بعض العظام وقد تضم زهريات من الفضة أو الذهب ، بعض الأسلحة ، وغيرها من الأثياء التي كانت ترضع عادة مع الموتى في العصور الغابرة ، إذ لا شك في أن هذه البقعة كانت مسرحاً لمعركة كبيرة » . وكان يعتقد أنها نفس المعركة الممثلة على جدران معبد « أبي سمبل » . ثم قال إن الكولويل «هوارد قايس » فتح إحد هذه المقابر في نفس العام ووجد أنها مكونة من الرمل والحجارة دون أي دليل على وجود أساسات صناعية . وكان هذا الحطأ من حسن حظ « إمرى » ، حيث إن أية إشارة إلى وجود آثار قديمة كانت كفيلة بأن تجمل السكان المحلين ينقضون على المقابر . والواقع أن الأهالي كانوا يعتقدون أنها تلال من الحبوب جمعها الساحر جحا ، ثم حومًا أحد الشياطين إلى تراب ، وكان هذا أيضاً من حسن طالع « إمرى » .

وقد حدث نفس الثمىء عند مرور «أمليا»، فقد قر عزمها على أن تبعل محارة قاربها يقومون بحفر أحدى المقابر فى طريق عودتها، ولكن نقص المئونة جعلها تغير رأيها . وقد لاحظت بثاقب فكرها أن الكثبان مغطاة بتربة غرينية ، وأنها ليست رواسب ضبيعية . ولذا كانت تراودها ، شأن «سانت جود» أحلام عن «الأساحة . والحوهرات ، والأوعية المطمورة».

وكانوا على حق — ومع ذلك عجزوا عن بلوغ الهدف ! إذ حياً أزال المرى » و « عبد الباتى » ( أمين المتحف القبطى فى القاهرة حالياً ) أول رابية بعد تنقيب دام أسبوعاً عثراً بادئ الأمر على غرفة للدفن لم تمسسها قديماً أيدى الاصوص — وهم آفة لا محيص عنها — وتحتوى على بعض الأوانى الفخارية وأكياس من الجلد تحتوى على بعض البلح . وعلى منحدر يفضى إلى الداخل من جهة الشرق عثرا على عظام لبعض الحيول وحلى فضية بديعة اللداخل من جهة الشرق عثرا على عظام لبعض الخيول وحلى فضية بديعة وفي المقابر الأخرى عثر على عظام خيول وكلاب وجهال وحمير ورجال ونساء وأطفال ، ومن العجيب أنها شبهة بمدافن الضحايا بالجملة فى «كرمة » . ولم تدع الأشياء والأوانى الفخارية التى عثر علمها مجالا باشك فى أن المقابر ولم تدع الأشياء والأوانى الفخارية التى عثر علمها مجالا باشك فى أن المقابر يز داد الباحثان يقيناً عثرا على عظام بعض الملوك وتيجانهم على رءوسهم ، يزداد الباحثان يقيناً عثرا على عظام بعض الملوك وتيجانهم على رءوسهم ، وسيوفهم بجوارهم .

وحصل البروفسور «أمرى» على منحة إضافية من مصلحة الآثار ، واصطحب معه أربعائة رجل إلى أسفل النهر . وأخذوا ينقبون مدة أربعة فصرل فى هذا الموقع المدهش الذى أماط اللثام عن أسرار عديدة .

والآن سحل علماء الآثار وصول شعب إلى هذه المنطقة من النهر ، وكان يميش فى يسر ورخاء فيما بين القرنين الثالث والسادس الميلادى ، ومهذا سدت الثغرة التى كانت تفصل بين العهد المروى والعهد المسيحى . واستخدم هؤلاء الناس مقابر من نوع المصاطب تدل الأوانى الفخارية التى وجدت فها

772

على أنهم تأثروا بأهل «مروى». وأطلق علمهم علماء الآثار اسم « المحموعة ×» ولكن لا بد أنهم كانوا إما «نوباتين» أو «بليمين». ويعتقد الأستاذ «المرى» الذي يقوم حالياً بفحص مزيد من مدافن «المحموعة » في ابرم، بأن أفراد هذه المحموعة كانوا من البليميين، ويبدى من الأسباب ما يبرر هذا الاعتقاد.

L

يعتقد «إمرى» أن مقابر « بلانة » و « قسطل » تمثل مملكة مستقلة من « البليميين » قامت فى جنوب النوبة السفلى منذ حوالى سنة ٣٠٠ ميلادية ، وأنهم وأن هذه المقابر هى عبارة عن مدافن ملكية خاصة « بالمجموعة » وأنهم كانوا من « البليميين » و والحقيقة أن كل أفر اد« المحموعة × » من «البليميين » وليسوا من « النوباتيين » . ويدعم هذا الرأى بقوله إن المحموعة شغلت معظم هذه المنطقة من القرن الثالث إلى القرن السادس الميلادي ، وأن أشكال المقابر ومحتوياتها مأخرذة بطريقة مباشرة عن « المروين » الذين أعقبهم البليميون بعد ذلك . وكان أفر اد هذه المحموعة من الوثنيين ، يعبدون آلحة « مروى » ومصر القديمة ، وكانوا عارسون عادة التضحية بالآدميين أو الحيوانات ، كما كانوا لا يعرفون الكتابة .

وقد اتخذ «دقلديانوس» من «النوباتيين» ، حائلا بينه وبين هؤلاء القـــوم .

وفي هذه الأثناء كانت العقائد المسيحية ونظراتها إلى الحياة تتغلغل في العالم القديم . وهي عقائد خطيرة تهدد كيان المحتمعات الوثنية التي كانت نخشاها وتمقتها لأول وهلة خشية أن تقضي على مصالحها وحقوقها المكتسبة . ولا بد أن سلسلة الاضطهادات الكبرى على يد « ماكسيمنيوس » قد دفعت بمئات من المهاجرين إلى أن يلوذوا بالفرار من مصر إلى بلاد النوبة ، وهناك لجأ إلى التلال والصحراوات مجموعات من المؤمنين والنساك الزاهدين وكان تواضعهم وبعدهم عن الحرب وحياة التأمل التي كانوا محيومها بما أثار حب الاستطلاع عند السكان المحلين وثمة أدب بأكمله لآباء الصحراء مخلب اللب

مما حوى من وصف لحياتهم التى وهبوها الإيثار وخدمة الآخرين وإنكار الله الذات والتأمل فى ملكوت الله . وكانت الكتب مليئة بأفكارهم وحكمهم : «إن الخصام يودى بالإنسان إلى الغضب ، والغضب يسلمه إلى عمى العقل ، وعمى العقل يدفعه إلى إتيان الأعمال الشريرة » . وقد تكون فلسفة ساذجة بالنسبة لنا ، ولكنها مع ذلك ثورة فى نظرة الإنسان إلى الحياة والعلاقات الإنسانية عامة ، ثررة لم تنحصر فى تأملات المفكرين المجردة ، بل كانت توشك أن تطبق فى الحياة اليومية للناس العاديين .

وكان أثرها على الناس عظيماً لدرجة أن روما اضطرت ان تعترف رسمياً بالعقيدة الجديدة . وقد اعتنقها أول إمبر اطور مسيحى ، « قسطنطين الأكبر » بمقتضى مرسوم ميلان سنة ٣١٣م . وجعلها جزءاً لا يتجزأ من السلطة الإمبر اطورية القائمة على القوة ، والإرغام ، والدين ، وذلك حيما نقلت عاصمة الإمبر اطورية الرومانية إلى بزنطة ، عام ٣٣٠ م. وعقب ذلك بتسعة وابعن عاماً صدر مرسوم « تيودوسيوس » الذي يقضى بأن تصبح مصر وانوبة ضمن البلاد المسيحية ، كما منعت بمقتضاه إقامة المراسم والطقوس القدمة . وما من شك في أن الآلهة القدمة لم تندثر في الحال ، بل إن «البليمين» كما نعرف تمسكوا بآلهم حتى منتصف القرن السادس الميلادي . واكن التغير في اعتقادي جاء أخيراً عن طريق الإغراء التبشيري ، كما جاء عن طريق القرة . وفي المعابد « التي كان الناس يعبدون فيها أزوريس – الذي بعث من جديد وفق أقدس أسرار المراسم المصرية ، أصبح الناس يعبدون المبيح الخي وفقاً للأسلوب البسيط الذي كانت ننتهجه الكنيسة القبطية البدائية » ، على حد تعبر « أمليا ادواردز » .

ثم اضمحلت مملكة كوش وسقطت آخر الأمر فى يد «أكسوم» إمبراطور أثيوبيا ، ومن ثم ظهرت ثلاث ممالك ، انتهى بها الأمر جميعاً إلى اعتناق الديانة المسيحية : مملكة «نوباتيا» وتمتد من الشلال الأول إلى الشلال الثالث ؛ و «ماكوريا» وتمتد حتى جنوب مروى ، وعاصمتها دنقلة

القديمة ، ومملكة « علوة » وعاصمتها « سوبا » على مقربة من موقع الحرطوم الحـــالى .

وقد زعم ملك اسمه «سيلكو» ، أنه «ملك جميع النوبانين والكوشين» وترك نقوشاً باليونانية في معبد «كاربشة» يسجل الهزيمة النهائية التي حاقت بالبليمين وهو يزعم في عبارات التفاخر الأجوف مثل «إنني أسد البطاح والسهول» ، و «لقد حزت قصب السبق على الملوك جميعاً» و «حاربت البليمين ومن الله على المنصر . . . فعقدت معهم صلحاً ، وأقسموا على ذلك بأوثانهم» .

ولا نعرف من الملك « سيلكو » سوى النزر اليسير ، ولكننا نستنتج أنه كان ملكاً مسيحياً ، وأن المسيحية انتشرت في عهده سنة ٥٣٠ م شمال شرق إفريقية من البحر المتوسط إلى أثيوبيا . والواقع أننا لا نعرف سوى القليل عن الألف سنة التي عاشتها النوبة في العصور الرسطى ، ويعتقد العلماء أمثال « ب . ل . شيبي » الذي عمل في السودان أن الحضارة النوبية قد أسيء إليها كثيراً ، وذلك لأن بعض الكتاب العرب المعادين بميلون إلى احتقار النوبيين سكان العصور الوسطى واعتبار هم برابرة معتدين . ويؤكد « شيمي » أنه كان حصر جهود فنية يانعة خلفت آثاراً لا تنمحي . وما من شك في أن المائة سنة التي مرت ما بين حكم « سيلكو » وبين الفتح الإسلامي تميزت بإقامة كنائس عظيمة وتحويل بعض المعابد إلى كنائس ؛ ولا شك أيضاً في أن عديداً من الكنائس قد شيد قبل ذلك . ومن العسير أن نعرف تاريخ هذه المبانى فى كثير من الأحوال ، كما كانت مزخرفة وفقاً لأسلوب الفن المسيحي الأول الذي لا نملك سوى أمثلة ضئيلة منه . ولما كان الكثير من هذه الزخارف قد نقش على الجص فقد نزعت من جدران المعابد ، إن لم يكن بواسطة المسلمين ، فبر اسطة علماء الآثار الأوائل . و لما كانت الكنائس مبنية بالطوب اللبن فلم تبق على مرِّ الأجيال كما بقيت معابد الأسرة الثامنة عشرة المشيدة بالحجارة ، على الرغم من براعة تشييد هذه الكنائس ، وقد أجريت في الماضي بعض

**\** 

البحوث فيا نحتص بهذه الكنائس العتيقة ، ولكن ثمة عدداً كبيراً منها لم يزل قائماً دون أن يُفحصه أحد قط . وينبغى علينا الآن أن ننقذ ما تبقى من بعض هذه الخلفات العتيقة من الديانة المسيحية ، وإلا ضاعت إلى الأبد .

أما النوبة السودانية فتعتبر أغنى البقاع من حيث الكنائس والأديرة . وقد عبرت بعثة ميخالوقسكى البولندية في «فرس غرب» على رسوم مسيحية في اللحظة الأخيرة من موسم قصير عام ١٩٦٠ – ١٩٦١ . وقلد علمت أنها كانت رسوماً بديعة ، وتحتاج إلى معاملة خاصة لنقلها . ويرجح أن «فرس» كانت العاصمة في عهد «سيلكو» . ولولا الحملة التي تقرم بها منظمة اليونسكو لإنقاذ هذه الآثار لما أمكن قط العثور على مثل هذه الرسوم . ومن المعروف أنه توجد تلاث كنائس في «سيرة شرق» وهي ضمن ومن المعروف أنه توجد تلاث كنائس في «سيرة شرق» وهي ضمن الممتياز الممتوح لمعهدنا الحاص بالمراسات الشرقية (وأنعثهم أن يكون هذا بالإضافة إلى «صد الميجو») وقد بدأت الحفريات بالفعل في ديسمبر ١٩٦١

ť

وعلى بعد حوالى ميل من الصخرة التى نقش عليها الملك « چر » نموذجه المبكر لمنظر ممثل حملة نوبية ، ترجد كنيسة عبد القادر وعليها الرسم المعروف الذي ممثل حاكم « نوباتيا » وهو ممسك بنموذج للكنيسة ويرتدى لباس الرأس ذا القرنين ، شعار ملوك النوبة . ويقول أركل فى هذا الصدد : « وقد أخذت القرون بالطبع عن قرون آمون الذى كان يرتدى لباس رأسه ملوك مروى » . ولا بد أن تاريخ هذا الرسم يرجع إلى ما بعد سنة ١٥٠ ميلادية ، إذ فى الفترة ما بين هذا التاريخ وما بين سنة ٧١ م اتحدت مملكتا « نوباتيا » و « ماكوريا » لأسباب لا تزال غامضة حى اليوم . وكانت دنقلة القديمة عاصمة هذه المملكة النوبية المسيحية ، واحتفظت « نوباتيا » بشخصيها تحت حكم « إباتش » النوبية المسيحية ، واحتفظت « نوباتيا » بشخصيها تحت حكم « إباتش » وغيرنا « أركل » بأن هذا اللقب العربي يستحق المزيد من البحث ، ذلك أنه عمل نفس المعنى الذي تحمله كلمة « توماجر ا » دعمل نفس المعنى الذي تحمله كلمة « توماجر ا » رعا انتقات غرباً بعد شعب قد يكون فرعاً من الأسرة الملكية المروية التي رعا انتقات غرباً بعد

سقوط «مروى» ، وأسست ممالك مقدسة حبر إفريقية امتدت حتى شال «نيجبريا» . وتدل النسور المزدوجة الموجودة على رداء «سيد الجبل» فى هذا الرسم على التأثر بالفن البيزنطى ، على الرغم من انقطاع الروابط مع بيزنطه على أثر الفتح العربى . وإننا نعرف أن اللغة اليونانية كانت مستعملة فى الكنائس وعلى شواهد القبور حتى سنة ١١٨١ . ويقتر حون نقل هذا الرسم المشهور لاياتش وإلا يسجل بألوانه .

Ľ

H.

ونى جزيرة «مينارتى» القريبة التى قد تكون مع «مور» قلعة «أيكن» المفقودة — توجد أطلال مسيحية يعتقد « قبركوتر » أنها بالغة الأهمية . ومن المرجع صحة هذا القول ، إذ أن «مينارتى» كانت تضم عدداً كبراً من السكان فى تلك الآونة بالنسبة لجزيرة صغيرة كهذه . ولحسن الطالع خولت جمعية الكشف عن الآثار المصرية حق انتنقيب فى «مروى:» ، ولذا محتمل أن نتوصل إلى حل نهائى للعز «أيكن» إلى جانب إلقاء المزيد من الضوء على جوانب الحياة فى بلاد النربة فى العصر المسيحى .

أما الكنيسة المحصنة والمساكن الموجودة بجزيرة «ابكنارتى» التى تبعد عن هذه الأماكن بمسافة قليلة نحو الجنوب فهمى مدرجة كذنك ضمن قائمة الطوارئ الحاصة التى كتبها « فمركوتر » . ولكن من ذا الذى سيقوم بالتنقيب عنها ؟

وفى سنة ١٩٤٥ عُمر «آركل» على موطن مسيحى محصن فى جزيرة «أتبرى» التى تقع جنوب «سمنة». وكان الموطن يضم كنيسة صغيرة مبنية بالآجر ومها آثار رسوم من بينها صررة شخص يرتدى ثوباً. وحتى الآن لم يتوافر لدى أحد الوقت أو المال اللازمين لكى يكتشف المكان طيلة سبعة عشم عاماً.

ولكن القائمة تصبح مملة بعد ذلك ، فلا بد أنه يوجد حوالى ٢٧ كنيسة معروفة في المنطقة السودانية وحدها لم يتم التنقيب عنها بعد ، وبالإضافة إلى هذه يوجد على الأقل ستة مواقع قد تشتمل على بقايا كنائس أو أديرة وكلها مواقع معروفة ، ولن أخمن جزافاً عدد المواقع المسيحية المجهولة التى ما زالت باقية بعد ذلك . وقد تقوم بحصرها جميعاً البعثة الاسكندناوية المشتركة وبعثات المسح الأخرى ، ولكن تبقى مع ذلك كله مهمة التنقيب عنها وتسجيل آثارها.

P

7

أما فى بلاد النوبة المصرية فعظم الكنائس كانت معابد محولة سبق ذكرها فى هذه الصفحات ، ففى سنة ٧٧٥ ميلادية حول الأسقف « تيو دور » جزءاً من معبد فيلة إلى كنيسة وسمح للناس بأن يقيموا فى الأماكن المجاورة التى كان يكتنفها الغموض فى الأزمان الماضية . وحينذ أصبحت المساكن المبنية بالطوب اللبن ملاصقة ، كعشاش النحل ، بأروقة المعابد وأمهائها . وأصبح واق المعبد الكبير كنيسة صغيرة للقديس «ستيفن» ، كما أصبح هناك كنيسة مستطيلة الشكل فى الطرف السفلى من الجزيرة . وأخذت فيلة المقدسة تعج بالحياة والدخان والكلاب وأجراس الصلوات والغدو والرواح وتناول الغذاء وسط آلحة العصور الغابرة ، وهى مشوهة مقطعة الأوصال . وهذا الوصف الذى اقتبسته عن «أمليا» فى تصرف يكاد ينسحب على كل معبد فى الوصف الذى اقتبسته عن «أمليا» فى تصرف يكاد ينسحب على كل معبد فى عميم أنحاء الذوبة فقد حولت جميعها إلى أماكن للعبادة المسيحية خلال المائة

وبيما كان الأسقف « تيودور » ينظر إلى دخان التكريس المقدس وهو يتطاير فى الهواء ، كان يشب طفل فى مكة قدر له أن يكود له المعول الذى قضى آخر الأمر على كنيسته . ولم يتحقق هذا إبيّان حياة محمد ؛ والحقيقة أن اللاين الجديد فى النوبة لم يتلاش بسرعة ، تماماً كما حدث للآلهة القديمة ، بل بقيت مجتمعات مسيحية بعد الطوفان الإسلامى فى أديرتها ومواطنها المحصنة ، بل بقى ملك مسيحى محكم دنقلة حتى القرن الرابع عشر على الأقل . وفى نفس السنة التى تحول فيها معبد فيلة إلى كنيسة أقام القس « إبراهام الصليب » فى معيد « أوجسطس » الصغير فى « دندور » — كما تحكى لنا

بإسهاب أحد النقوش هناك . وهذا المعبد معروض لقاء المعونة الحارجية ، وهو يستحق عناء الحصول عليه ، إذ يتمنز بأهمية فرياة ، وهي إهداوه إلى الأبطال المحلين « يتيسى » و « يبحور » . ويتمثل هذان البطلان وهما يقدمان القرابين إلى « إيزيس » بينما يتمثل الإمبر اطور نفسه وهو يقدم القرابين إلى البطلين بصفهما الهين . وهذا المنظر المدهش لم يكن متوقعاً ، وأن كان يتمشى مع سياسة المهادنة التي سار عليها الرومان ، والاندماج تحت لواء ديانة الأقطار الخاضعة لم . وتنبئنا لوحة هناك بأن هذين البطلين مدفونان في «تل مقدس» . ولكن لم يع العثور على مقربهما بعد . أو هل سيقدر لها الاكتشاف قط؟ كان من المقرر أن تعمل بعثة بلجيكية في هذه المنطقة ، ولكن سوء العلاقات بشأن الكونغر وضع حداً لهذا الاتفاق . ومن الموسيف حفاً أن تتدخل السياسة في التاون العلمي .

وتحول معبد « كلابشة » بالطبع إلى كنيسة ، وكان ثمة رسم مسيحى بمثل منظر الأتون المستعر ، ولكن لا بد أن يكون قد انمحى الآن ه

ويصف لنا « وبحل » موقعاً شهماً بالدير في «مدك » وسيط النوبة السفلي ، ويرجع أنها كانت مجمعاً من النساك الزاهدين ربما يرجع تاريحه إلى أوائل المصر المسيحي في بلاد النوبة . وكانت هناك عنابر صغيرة مبنية بالأحجار وسط الصخور ، وسيقوفها منخفضة بدرجة لا تسمح بالوقوف ، وعلى مقربة منها ، توجد كنيسة صغيرة من كسر الأحجار يعلوها سقف مبيى بالطوب اللمن ، وبها قبة مهدمة وعقود من الآجر . وبجانها توجد اسراحة متواضعة للضيوف خصصت لراحة المسافرين إلى « توماس » عبر الصحراء . وكان الناس « آباء الصحراء » يتأملون ويتفكرون في هذا المكان عبر السنن الطويلة ، وهم يشون أن يصيبهم الشر من الأرواح الحبيثة الشريرة في الكون ، ولا يبحثون عند داخل أنفسهم . وانقضت أعمار هولاء النساك في التأمل في قرارة أنفسهم ، وفي التخلص من أدران الجسد ، وفي عمل الحبر ، في الوقت

121

(م – ١٦) السد العالى فوق النوبة

الذي جاء فيه الفرنجة إلى فرنسا والسكسون إلى إنجلترا ، ودمر «الفندال» روما ، وتنصر «كلوڤيس» ، وأقيمت كنيسة «سانت صوفيا» المجيدة . وقد عثر على عظام هولاء القديسين النوبيين في شقوق الأثبية التي عاشوا وماتوا فنها .

وفى عام ١٦٤ م قام عمرو بن العاص ، قائد الخليفة عمر ، بغزو مصر ، وأصبحت بلاد النوبة ولاية من ولايات الإمبر اطورية الإسلامية . وبعد ذلك بإحدى عشرة سنة حدث تمرد فى بلاد النوبة فسار إليها القائد المسلم عبدالله ، حتى وصل إلى « دنقلة القديمة » حيث دمرت قواته المدينة ، يما فيها الكنيسة العتيقة بواسطة الصحور التى يقذفها المنجنيق ، فوافق الملك « كوليدوزو » koleydozo على أن يدفع جزية سنوية مفدارها ٣٦٥ عبداً لعمرو بن العاص ، وأربعون عبداً لحاكم مصر ، وعشرون لحاكم أسوان ، وخمسة للقاضى ، واثنا عشر لراقبى العبيد « على أن يكونو اخالين من العاهات وخمسة للقاضى ، واثنا عشر لراقبى العبيد « على أن يكون من بينهم رجال أو نساء طاعنين فى السن ، ولا أطفال صغار » . وكان العرب يلمون بكل شيء عن عارة العبيد . وأن الإنسان ليتساءل عن الزمن الذى مضى عليهم وهم يقومون بتجارة العبيد على الشاطئ الشرقى الإفريقية عن طريق « زنجبار » .

وتدل المعاهدة التي فرضها عمرو على الملك «كوليدوزو» على العدالة المطلقة والتسامح نحو الديانة المسيحية ابنين كانتا تميزان سياسة الفتح تحت حكم الأمويين : «يا أهل النوبة ، سوف تعيشون آمنين في رعاية الله ورسوله محمد » . وكان في مقدور المواطنين من كلا الجانبين أن يعبر وا الحدود بصفة مسافرين ، ولكن ليس بغرض الإقامة ، ولهم حتى الحاية . وينبغي على النوبيين ألا يأووا عبيداً فارين من المسلمين ، كما ينبغي عليهم أن محتر موا ويعتنوا بأمر المسجد القائم في مدينتهم . ولكن لم تكن ثمة فقرة في هذه المعاهدة تنص على وجوب اعتناق الدين الإسلامي . وفي حالة نقض المعاهدة ، سوف يلجأ عمرو إلى العدوان «حتى يقضى الله بيننا وهو خير الحاكمين » . وقد أقسم يلجأ عمرو إلى العدوان «حتى يقضى الله بيننا وهو خير الحاكمين » . وقد أقسم

المسلمون على المحافظة على شروط المعاهدة بالله ورسسوله محمد ، وطلبوا من النوبيين أن يقسموا « بكل ما هو مقدس فى ديبهم ، بالمسيح وحواربيه » .

وكثيراً ما يصورون العرب في التاريخ والقصص الحيالية على أمهم غلاظ قساة . حقيقة إن القراصنة من المشارقة الذين كانوا بمتازون بالوحشية والعنف كانوا يقطعون الطريق على السفن المارة عند شاطئ بلاد المغاربة ، وكان المسيحيون يقيدون بالسلاسل إلى مجاديف السفن ، وكان العبيد يسحلون في الأدغال تحت وقع لهيب السياط . ومع ذلك، فإن الأجناس الأخرى لم تعدم كذلك وجود القراصنة ومحاكم التفتيش وتجار العبيد . أما عن الرق فإن الذي يقلم على شراء طير برى في قفص لا يقل وحشية عن ذلك الذي ينصب له الفخ في شراء طير برى في قفص لا يقل وحشية عن ذلك الذي ينصب له الفخ في الأحراش . والواقع أن الصورة الشائعة للعرب في التاريخ صورة مشوهة تشويها بالغاً ، ذلك أن العرب كانوا حاة الحضارة والثقافة خلال مطلع العصور الوسطى في أوروبا التي كانت معاصرة للمسيحية الأولى في بلاد النوبة . ويقول « يترى » إن تجاهل هذه الحقيقة بعد تجاهلا لأنصع صفحة في العصور الوسطى .

وهكذا لم يكن الفاتحون العرب أعداء للمسيحية في بلاد النوبة إلا عندما كان يقوم تمر د من جانب الأهالي. ولما كانت ديانتهم تقوم على التقوى والعر ، فقد كانوا يشعرون بعطف بالغ وتسامح نحو المسيحي المخلص ، أما حصر التعصب فقد جاء بعد ذلك عمدة طويلة ويلبئنا أبو صالح أن الملك سلمان ، ملك النوبة ، اعترل العرش في عهد الخليفة المستنصر بالله. ولما سئل عن سبب ذلك أجاب : «هل هناك ملك يستطيع أن يتقى غضب الله وهو يتمسك بالحكم بن الناس؟ هل في مقدوره أن يحكم دونأن تتحكم فيه عواطفه ؛ أو يريق الدماء بدون وجه حتى ، أو يجبر الناس على أن يفعلوا ما ليس في صالحهم ؟ » وكان الملك يقضى وقته في الصلاة في كنيسة الوادي ، التي سميت

باسم سانت « أنوفريوس » فى صحراء . . . . ( هذه الكلمة مفقودة للأسف ) على مسرة ثلاثة أيام من الطرف القصى للنوبة وعشرة أيام من أسوال . ومن ثم أحضروا وزير مصر إلى القاهرة حيث استقبل بالحفاوة والتكريم ، وأقام فى دار أنيقة . وكان الوزير كثيراً ما يتر دد عليه لزيارته وتجاذب أطراف الحديث معه ، ووجد أنه يقصد وجه الله بكل قلبه وجنانه ، متخلياً عن كل ما يرغب فيه الرجال . وبعد ذلك بعام مات الملك ودفن فى دير سانت جورج فى إحدى ضواحى القاهرة .

ويروى لنا قصة بديعة أخرى عن « زخارياس » أحد ملوك النوبة . وكان قد تأخر هذا الملك عن دفع الجزية أربعة عشر عاماً – مما يدل على أن الخليفة المأمون مد تسامح معه مدة طويلة . ولما كان مقدار الجزية أربعائة عبد في السنة، فإن الملك زخارياس لم يستطع بحال ما أن يحصل على خمسة آلاف وستماثة عبد في آن واحد . ولذا بعث بولده « چورج » إلى بغداد بدلا عن ذلك ، فتأثر الحليفــة كثيراً حين رأى أن الملك وإن لم يستطع دفع الجزية فإنه أرسل أغلى ما ملكت يمينه ، كما أعجب بالخضوع البنوى الذي أظهره الابن فأسبغ بعض هباته على الملك « زخارياس » وأعاد الابن إلى القاهرة لكي يعيش في بيت أمير مصر ويقوم بدراسة الآداب والعلوم . وعاد «چورج» أخبراً إلى أبيه الذي أسس كنيسة كبيرة . وعند تدشين الكنيسة هبطت الروح القدس على إحدى أوانى الماء المعدة للاحتفال «فأخذ الملك هذا الماء في يده وحمله إلى بيته» . وإذا تتبعنا هذه القصة نجد أن أبا صالح يخبرنا عن كنيسة أقيمت في مكان ما . ويعتقد «مونريه دى ڤيلار » المهندس المعارى وعالم الآثار ، أن هـذا المكان هو «تلميس». وقد كتب أبو صالح يقول : « في هذا المكان تقع كنيسة ذات نسب متناسقة ، جميلة التصميم ، وتطل على النهر ؛ وبداخلها صورة للملك الأكبر ، « چورج » بن « زخارياس » ، ملك النوبة ، وقد طعن فى السن ، وهو يجلس على عرش من الأبنوس المطعم بالعاج والمموه بالذهب الحالص » . وكان الملك يبلغ من

العمر ثمانين عاماً ، ويضع فوق رأسه تاجاً مُرْصِعاً بالأحجار الكريمة ويعلوه صليب ذهبي له أربع أذرع وقد رصعت بأربع جواهر .

وليس من المحتمل أن تكون هذه هي الكنيسة التي أسسها الملك «زخارياس» ولكنها كنيستنا في « بيت الوالى » على وجه التأكيد — وهي الكنيسة التي كانت في المعبد — إذ أن « تلميس » هي المدينة التي أقيمت فيها هذه الكنيسة . وكنت أفكر كثيراً في الأمير «چورج» الذي شب ليصبح ملكاً مرهوب الجانب كأبيه ، وذلك حيما كنت أعمل في « بيت الوالى » ، وأخذت أعث عن أية قطعة من هذا الرسم البديع لعلها سقطت بين الأحجار . ولكنه اختفى تماماً ، ولم تبق من الجص المسيحي بقية .

ويتطرق أبو صالح إلى الحديث عن المعبد القريب ، فيعطينا انطباع كاتب معاصر عن معبد كلابشة حوالى سنة ١١٧٣ م :

« فى نفس المدينة يوجد معبد عتيق كبير الحجم ، محتوى على صور ورسوم فى غاية الإبداع ، كما يوجد به أعمدة ضخمة هائلة تملأ النفس بالإعجاب والذهول إذ كان فى مقدور الناس أن يشيدوا مثل هذه المبانى . . ويضم كذلك قاعة فسيحة تبدو للناظر وكأنها قطعة واحدة : وهى مسقوفة بألواح صلدة سمراء من الحجارة المصقولة ، ويبلغ طول كل مها خمس عشرة ذراعاً ، وعرضها خمس ، وسمكها خمس ، ويوجد من هذه الألواح خمسة وعشرون ملتصقاً بعضها ببعض عيث تبدو قطعة واحدة » .

وهذا يعنى أن طول الحجارة التى استخدمت للسقف اثنتان وعشرون قدماً على الأقل، وفى هذا بعض المبالغة . « وفى نفس المعبد توجد بئر ذات عمق كبر مبيط إليه الإنسان بواسطة عدة درجات ، وإذا ما هبط الإنسان إلى آخر درجة وجد ممرات مقبوة ذات منعطفات فى محتلف الاتجاهات ، لا ندرى أين تنهى ، ولذا حيما بجرو الإنسان على الدخول فها يضل الطريق ، وربما يقضى عليه إذا لم يعد أدراجه على وجه السرعة » .

ويقول عبد اللطيف ، وهو كاتب عربى آخر :

«حيما ينظر رجل أوتى حساً مرهفاً إلى هذه الأطلال ، فإنه بجد نفسه مدفوعا إلى أن يستميح العذر للعامة من الناس فى اعتقادهم فى الأقلدمن بأن حياتهم كانت أطول من حياتنا وأن بنيهم أقرى من بنيتنا ، أو هل كانوا عملاكون عصا سحرية يضربون بها الحجارة فتثب نحوهم . وبجد العقل الحديث نفسه عاجزاً عن تقدير ما تطلبه هذه الأعمال من معلومات هندسية ، وتركيز للفكر ، وعناء فى الدراسة ، ومثابرة فى العمل ، وسيطرة على المعدات ، وتطبيق عملى »

\*

إن الحياة في النوبة إبان عهد « زخارياس » والأمر « چورج » والماثتي سنة التي تلت ذلك ، لا بد أنها كانت تشبه الحياة في إنجلترا في عهد « السكسون» في نفس الفترة : الملك الصغير ، الرهبان والقساوسة ، الحياة المركزة حول كنيسة القرية والتقوم الديني . ثم أغار الدانهاركيون ونصب الملك «كانرت » عرشه على مقربة من الأمواج يتحكم فى المد والجزر ، ولكن حياة الفلاح سارت على نفس الوتبرة عاماً بعد عام . وفى بلاد النوبة ، استغلت نفوس جريئة فرصة اضمحلال الخلافة وأغارت على البلاد ، بل إنها استقرت فى مصر العليا ، بيد إن الفلاح استمر يروى حقوله ويسمد نخيله ، ويتوجه إلى الكنيسة ليحملق فى رهبة وبلاهة فى صورة الملك « چورج » من الأيام الحالية . كان الفلاح فقيراً ، ولكنه لم يكن يعانى الفقر المدقع ؛ كان جاهلا ، ولكن كان ثمة نوع من الغبطة يشعر بها فى حياته الرتبطة المرتبطة بالتربة والنهر الحالد . وفي اعتقادي أن بلاد النوبة كانت مكاناً ترفرف عليه السعادة إبان سنى المسيحية السبعائة فها . ومن الممكن أن نمد هذه الحقبة سبعائة سنة أخرى إلى الوراء حتى قدوم البطالمة ، لو أننا اعتبرنا زحف « پترونيوس » على إبريم عام ٢٥ ق . م . وبعض القلاقل التي أحدثها البليميون بعد ذلك بخمائة عام مجرد اهتزازات على سطح كيان تمنز بالاستقرار والسكينة النسبية إذا قورن بأما كن عديدة أخرى . ولكن أيام الهدوء كانت على وشك أن تنهى فى أواخر العصور الوسطى فى أواخر العصور الوسطى فى أوروبا حيما هبط ولم الفاتح أرض بريطانيا واستولى الصليبيون عسلى أورشليم وألقى «بربروسا» بقفاز التحدى فى وجه البابا ، وبدأ الكورس (۱۱) فى كنيسة نوتردام بباريس .

وفي سنة ١١٧١ ميلادية ، أي تبل الشروع في بناء الكاتدرائية العظيمة في « سنلي » على مقربة من باريس بعامين ، تسبب بعض النوبيين من ذوى العزم في إتلاف هذه الرقية ، ذلك أن حكم الفاطمين في مصر كان قد انتهى على يد صلاح الدين ، فقامت هذه النفوس القلقة بالاستيلاء على أسوان ، لا شك على جهل منها بمعدن صلاح الدين ، وبدأ هؤلاء الأفراد في احتلال مصر العليا . ولكن صلاح الدين أرسل حملة تحت قيادة أخيه « شمس الدولة » إلى مدينة إبرتم — مقر « سيد الجبال » — التي كانت محاطة بسور . وفي هذا المكان توجد كنيسة كبيرة جميلة ، بديعة التصميم ، سميت تيمناً بسيدتنا العذراء الطاهرة مرتم . وفوق هذه الكنيسة توجد قبة عالية يرتفع فوقها صليب كبير . وحينما زحف شمس الدين بقواته على مصر العليا في عهد الحليفة المستعدى ، سنة ١١٧٣ غزا هذه البقعة وتركت قواته المدينة حطاماً ، وأسروا النوبيين هناك . ويقال إن عدد النوبيين كان يبلغ ٧٠٠،٠٠٠ رجل وامرأة وطفل ؛ كما عُبروا على سبعائة خَبزير في ذلك المكان . وأمر « شمنر الدين » بأن بحرق الصليب الموجود على قبة الكنيسة ، وأن يؤذن المؤذن للصلاة من فوق قمتها . وقد قامت قواته بنهب كل ما صادفهم في هذه الناحية وسلب كل ما في الكنيسة ، كما قتلوا الخنازير . وقد عُرُوا على أحد الأساقفة في المدينة فأخذوا يعذبونه ؛ ولكنه لم بجد ما يعطيه لشمس الدولة الذي سمنه مع بقية الأسرى وألقى به في القلعة التي كانت قائمة على تل مرتفع ، ومحصنة للغاية » .

<sup>(</sup>١) كلمة معربة معناها جوقة الترنيم .

<sup>(</sup>٢) فجوة شبه دائرية في كنيسة .

هذه هي قصة أبو صلاح الذي عاصر هذه الأحداث . وربما يتم العثور على بعض الآثار التي تدل على هذا الحدث المشئوم ، حيمًا تتقدم أعمال التنقيب الجارية في « إبر م » و اكن هذه المعركة لم تكن آخر المعارك التي دارت في المدينة القابعة فوق ذروة التل .

ويقول أحد المؤرخين فى معرض حديثه إن الهدوء ساد بلاد النوبة طوال المائة سنة التى أعقبت غارة و شمس الدولة » . وهل هناك ما لا نقبل أن نتنازل عنه عنه عن طيب خاطر فى سبيل أن نهنأ بمائة عام من السكينة والهدوء فى هذه الأيام ؟ ! ولكنها كانت فترة ضئيلة إذا قيست بتاريخ النيل المديد ، وهى مع ذلك فترة كافية لكى يشب جيل من النوبيين ، ثم يطعن فى السن ، ثم يأتى جيل آخر فيتر عرع ثم يهزم مرة أخرى : ٣٦,٥٠٠ يوم تدور فيها السواق بلا هوادة ، ويولد أناس ، ويدفن آخرون ، ويتروج قوم ثم ينجبون ، وحميل البعض ، ويأسى البعض الآخر وتتكون صداقات ، وتنشب أحقاد ، وتترى فيها أيام العطلات ، وأيام الأسواق . . .

وبينا كان النوبيون ينمون بأيامهم الهادئة ، استولى صلاح الدين على «أورشلم » مرة ثانية . وأخفقت الحملة الصليبية الثالثة ، بقيادة « فيليب أوجسطس » ملك فرنسا و « رتشارد قلب الأسد » ملك إنجلترا عن أن تستعيدها مرة أخرى ، وغرق « بربروسا » الذي كان في رفقتهم . وفي بريطانيا بعد مرور ثلاثة وعشرين عاماً على هذا الحديث وضع الأمراء « الوثيقة العظمي » ما جناكارتر أمام الملك « چون » وناولوه ريشة مغموسة في المداد لكي يوقع مها . وأطلق الماليك سراح العبيد من الأتراك ، واستولوا على عرش مصر سنة ١٢٥٠م وظلوا هناك حتى الفتح العماني عام ١٥١٧م .

وفى سنة ١٢٧٢ قام النوبيون ، تحت قيادة ملكهم «داود» بمهاجمة مدينة عربية على شاطئ البحر الأحمر . ولست أدرى لماذا ، ولكنه كان آخر عمل عدائى يقومون به تحت قيادة ملك مسيحي . وجاءت حملة تأديبية من مصر ، فهرب « داود » ، ولكنه أسر ومات في السجن .

أما آخر ملك مسيحي على بلاد النوبة ، فهو «كبر نبيس» Kerenbes ويبدو أن عيبه الوحيد بالذات هو أنه كان مسيحياً ، فقد عزل ونقل إلى القاهرة سنة ١٩٦٥ ، وتولى عبدالله أحد المسلمين ، مقاليد الملك في « دنقلة » ولكنه اغتيل بدوره على يد «كبر الدولة » ، أحد زعماء أسوان الذين كانوا يطمعون في العرش ، وأصبح تاريخ هذه الحقبة مملا ممجوجاً للغاية ، مثل ملخص لإحدى القصص التارخية المسلسلة ١١ فنثلا في عام ١٣٦٦ تآمر ابن أخ ملك النوبة — طمعاً في اعتلاء العرش — مغ بعض عرب « اكر عا » واغتال الملك عماونهم . وقي الوقت نفسه تحصن الموالون لأخ الملك المقتول في جزيرة «ساى » . وقام الملك المزيف بجمع جيش جديد للهجوم على «ساى » بعد أن أصدقاءه عرب « اكر عا » وأشعل النبران فهم . وحينئذ ظهرت جيوش السلطان التي عهد إلها استرجاع الملك الشرعي وتصفية عرب عيوش الديان الشرعي وتصفية عرب عروش السلطان التي عهد إلها استرجاع الملك الشرعي وتصفية عرب

ولن تزداد معلوماتنا إذا أفضنا في ذكر المعارك ، والمؤامرات ، والاغتيالات ، والاغتصابات التي حدثت طوال المائتي سنة التالية ؛ إذ أنها لن توثر فها شرعنا في دراسته – أى آثار النوبة التي مددها السد العالى – وما يجرى بشأن إنقاذها . ولم تترك هذه الحقبة في هذا الجزء من النهر أية آثار ذات أهمية تذكر بالنسبة لعالم الآثار أو المعجب بالفن ؛ كما أن المعلومات الضئيلة التي يمكن الحصول عليها من هذه الآثار هي في متناول اليد من واقع السجلات المدونة . والواقع أننا بهذا نقترب من التاريخ الحديث ، ومن أيام النوبة الأقل هناء .

<sup>(</sup>١) ر بما يشير المؤلف إلى تلك القصص النارنجية المسلسلة التي تنشرها الصحف والمجلات الأمريكية .

فى عام ١٥١٧ ميلادية استولى الأتراك على مصر ، وأصبح «سليم الأول» سلطاناً على البلاد . ومنذ ذلك الوقت حتى بداية القرن الذى نعيش فيه والنوبيون ، شأن بقية المصرين ، يستغلهم الأتراك بلا رحمة . وعين سليم حكاماً على النوبة أقاموا الحصون فى «أسوان» ، و «لمبريم» ، وجزيرة «ساى» ، وغيرها من المساكن ووضع فيها حاميات من جنود البوسنة «المرتزقة» . ويقال إن الحكام نسوا أمر حامية «إبريم» فظلت تقيم هناك حتى القرن التاسع عشر . وقد قال «سانت چون» عام ١٨٣٨ أن بعض سكان «الدر» يتميزون ببشرة بيضاء ، ويرجح أنهم من سلالة جنود «البوسنة» . كما لاحظت «أمليا ادوار : ز» سنة ١٨٥٧ أن بعض النساء فى «ابريم» ذوات شعر أحمر مموج وعيون سماوية اللون . ومهما يكن من أمر ، فإن النساء ذوات الشهر الأحمر كن «أقل جاذبية وأكثر شهاً بلون زيت الحروع من مثيلاتهن فى الأما كن الأخرى» . ومن قبيل الصدف ، أن عرض على أمليا أثناء زيارتها أن تبتاع أمة حبشية فى حالة جيدة جداً لقاء مبلغ عشرة جينهات .

وفيا بين عامى ١٧٩٨ و ١٨٠١ كان احتلال نابليون الوجيز لمصر ، م أعقب ذلك تعيين محمد على والياً على مصر . ولم يغير هذا التبديل من الأمر شيئاً بالنسبة لفقر الفلاحين النوبيين والمصريين الذين كانت تغتصب مهم محاصيلهم وكانوا يعملون سحرة تحت ضرب السياط . وأما إذا لم يجدوا لدى الراحد مهم شيئاً يغتصب فإن المسئولين يستولون على متاع جاره بدلا منه ، فالأمر يستوى لدى الباشا .

وفى عام ١٨١٢ كانت جيوش محمد على تزحف على بلاد النوبة تهلك ما يصادفها من حرث ونسل كأنها الجراد المنتشر . وكان الباشا يتعشم أن يجد من الثروة والرجال فى السودان ما يكفيه لكى يحقق استقلاله عن تركيا . ولكنه لم يعثر على ضالته ؛ وكانت الحملة تتسم بالغلظة والقسوة ، كما تعتبر آخر المعارك بينه وبين الماليك ، وهم الأسرة الحاكمة التى تغلب علمها محمد

على . وقد نشبت هذه المعركة فى « ابريم » . وما من شك فى أنها تركت آثاراً ينبغى على المنقبين الحاليين أن يكشفوا أسرارها .

ولكن متاعب النوبيين لم ننته حبى حين كف الباشوات عن عادات السلب والنهب . وبعد الاحتلال الأجنبي الَّذي فرض على البلاد في العقد الثامن من القرن الماضي ، كان مقدراً لأراضي النوبة أن تصبح ميداناً للمعارك بن جيوش الدراويش وببن الجيوش البريطانية والمصرية في الأيام الأخيرة من ذلك القرن . ويحدثنا « برستد » عن العثور على بعض المحلفات في بوهن من « بعض المعارك التي قامت بين البريطانيين والدراويش » . ويقول « إمرى » في معرض حديثه عن « كورسكو » إن الثكنات البريطانية كانت لا تزال هناك عام ١٩٣٠ من وقت أن كان خطر الدراويش قائماً من عام ١٨٨٤ – ١٨٩٨ . وبينما كان ينبش بين أطلال أحد الحصون البريطانية على الشاطئ الغربي ، عثر على قطع من زجاجات البيرة يرجع تاريخها إلى العصر الفكتوري ، كما عثر على رقعة من رقاع الداما التي كانت تصنع محلياً ، وجزء من رسالة . ثم يذكر «إمرى» أنه قد عمر على أشياء قريبة الشبه من تلك خلال قيامه بالحفر في حصون الأسرة الثانية عشرة . «إنها ليست سوى مسألة تاريخ فحسب ، وليست حملة السودان سوى حدث ضئيل في تاريخ بلاد النوبة المشبع بالدماء ، تلك البلاد التي تكون الطريق الرئيسي بين مجاهل إفريقية والبحر المتوسط » .

إنه لمن دواعى الارتياح أن أطلق النان لأفكارى تنود أدراجها إلى الآيام التى قضيها منذ أمد وجنر بين ربوع بلاد النوبة ، فأرى نفسى وقد جلست عند جدار مشمس ، أتبادل الحديث بشأن السفر إلى الحارج مع « ذى القبعة المتراخية » الذى يقيم وراء أسوار المدينة القدعة والذى كان يعمل في الإسكندرية – وأعتقد أن هذا هو السبب في أنه كان يرتدى تلك القبعة ؛ أو أتحدث إلى «الصياد المسكن» ، الذى استطاع أن يبرى بطريقة ما – وكثيراً ما كنت أسمع أصداء ضحكات سعيدة صادرة من بيته ، أو أقوم

بزيارة أحد بيوت القرية تبلغ نظافته حداً غير معقول ، وقد زين بطرف قدمة جمعها صاحب البيت مدى حياته .

ومن دواعى الممرور أن أرى النوبة وقد سادها السلام وعمها الرخاء مرة انية ، قبل أن تتلاشى إلى الأبد .

و بالأمس ، لم يكن أحد يعرف سوى النزر اليسير عن بلاد النوبة ، بل إن علماء الآثار أنفسهم لم يكونوا يعرفون عها النتىء الكثير .

واليوم تثير بلاد النوبة اهمام العالم بأجمعه . ولكنه ـــ إلى حد كبير ـــ اهمام مسرحى: التهديد الدراى بالغرق، مجهودات الأمم المتحدة فى آخر لحظة لإنقاذ الآثار ، المحاولة الرائعة لرفع معبد أبى سمبل البديع . كل هذا كفيل بأن بجعلك تنسى أن ثمة أناساً يعيشون على أرض النوبة كذلك .

ومع ذلك ، غاراً لن يكون هناك وجود لبلاد النوبة على الإطلاق . سوف تشطب بلاد عزيزة برمها من قائمة المواطن البشرية – تلك الوديان الصخرية التي قضى فيها الرهبان المسيحيون سنى حياتهم في التأمل والعبادة سوف ترقد ساكنة لا حراك مها في قيعان خضراء » وتلك المزارع الصغيرة القابعة على مقربة من حافة النهر حيث ظل الفلاحون يكدون وهم يرفعون عقيرتهم بالغناء طيلة قرون طويلة بينا تمر مهم جيوش فرعون وتزحف فيالق الرومان ، ومهم المبشرون القادمون من «بزنطة » عزل من السلاح – تلك الحقول الصغيرة لن تشنف آذاتها تهدات السواقي . سوف تحتفي المعابد ذات الألوان الوضيئة القائمة على ثنيات النهر بدرجاتها المهيبة وطرقها التي تحف مها الألوان الوضيئة القائمة على ثنيات النهر فوق جدران طالما تحدت عباد الأوثان، في ضوء الشمس وصليب المسيح يتلألا فوق جدران طالما تحدت عباد الأوثان، وسوف تختفي مساجد القرى التي قامت على آثار تلك الكنائس ، وسوف تختفي تلك البيوت الحالية المنسقة بأفنيتها الأمامية النظيفة وأطباقها التي تتلألاً على جدراما ، أو مهم كل ذلك في حقيقة الأمر ؟ لقد استقرت المعابد التي

كانت تهر الأبصار يوماً من الأيام ، استقرت على الأرض خرائب وأطلالا على مدى مئات من السنين ، وقد عبثت بطلائها حبات الرمال التي تذروها الرياح ، وانتزع الأهالي أحجارها شيئاً فشيئاً . وهذه الكنائس قد تداعت ، لبنة لبنة ، حتى عاد معظمها تراباً في تراب . ومقابر الآلاف من المحهولين سوف تسبغ على موتاها سباتاً هادئاً تحت غطاء من أغوار بعيدة . أما الحفنة الباقية من أسلافهم الأحياء فلسوف ينتقلون من أما كنهم مرة أخرى . وليس هذا بأمر جديد عليهم ، فقد تنقل عدد كبير مهم أكثر من مرة قبل ذلك .

كلا ، لا يهم الأمر على الإطلاق بالنسبة للعالم الخارجي الكبير . وكل ما في الأمر أنأصحاب الحيال لن يكون في مقدورهم بعد ذلك أن يقفوا فوق صخرة شامحة ويشخصون بأبصارهم إلى تلك المساحات الممتدة وهم يقولون : « هذه البقعة مرت فيالق پترونيوس » ، أو : « فوق هذه الصخرة بالذات ، في نفس هذا المكان ، نقش «ستاو » اسمه » .

ثمة طرق أخرى نستطيع بواسطها أن ننامج مع الماضى ، طرق أقل انسياقاً مع العاطفة وأكثر نفعاً . لا يهم كثيراً لو أن النوبة لم تدم معنا بصخرها و وتربها . ولم يكن فى مقدور سوى القليل من الناس أن يروا اليونان ، أو روما ، أو وليس فى مقدور سوى القليل من الناس أن يروا اليونان ، أو روما ، أو مناظر مصر العظيمة ؛ ومع ذلك لو أن هذه الأماكن تلاشت كما تتلاشى النوبة ، فلن تموت ولن تكون أقل حقيقة بالنسبة لحوالاء الذين لم يشاهدوها قط ، فهى ماضينا ، وحاضرنا كذلك . وهذا هو الحال مع بلاد النربة التي أسهمت واشتركت فى كل هذا الماضى ، منذ العصور المظلمة السحيقة التي أسهمت واشتركت فى كل هذا الماضى ، منذ العصور المظلمة السحيقة التي أم على مرورها فى هذا العام قرابة مليون سنة ، كانت النوبة هى الطريق الرئيسى إلى هناك سلسلة من القلاع التجارية العظيمة فى بلاد النوبة حين ظهر صانعوا الدنان هناك سلسلة من القلاع التجارية العظيمة فى بلاد النوبة حين ظهر صانعوا الدنان من المعدن فى جنوب غرب أوروبا . وفى الوقت الذى كان فيه الملك سليان يقيم معبده فى « أورشلم » كانت الحضارة النوبية فى طريقها إلى النضج .

وبينما كانت روما على وشك التأسيس ، جعل النوبيون من أنفسهم أسياداً على مصر ردحاً من الزمن ، وطيلة ألف عام بعد ذلك الوقت ، بعد عصر « بركليس » و «سقراط » و « بوذا » و « كنفوشيوس » ، والمسيح ، عقد لواء الحكم لأسرات النوبيين في « نباتا » و « مروى » . وكانت هذه المنطقة من بلاد النوية ملاذاً لأناس أتقياء ورعين على مدى عدة قرون . ور بما كان عدد كبير مهم عبارة عن نساك ورهبان قذرين ذوى عادات وأفكار شاذة ، جهال غلاظ مثل السوقة في أديرة التبت . ومع ذلك كانوا يتصارعون هناك على مقربة من النهر مع مشكلات الحبر والشر من تلك الزاوية الجديدة التي منحها المسيح للعالم بطريقة يستطيع الرجل العادى أن يتفهمها . وكان ذلك يعد ثورة في الفكر الشعبي ، وسيلة مختلفة لاتصال الإنسان بالإنسان . وعلى الرغم من أنهم كانوا رهباناً غريبي الأطوار بالنسبة لنا ، ينبغي علينا أن ندرك أن «آباء الصحراء» كان ينظر إليهم الناس في أيامهم على أبهم مفكرون تقدميون ، خطر على النظام القائم ، لقربهم إلى قلوب الطبقات المحرومة . وما زلنا نصارع مشكلاتهم،وربما في شكل مغاير ، ولكنها لم تزل مشكلات علاقة الإنسان بالإنسان . ولو أن أحد المفكرين الحاليين الذين يدعون التقدم خطر له أن يتهكم على العقد الأخلاقية لأو لئك النساك المتعبدين ، فإنه يرتكب إثْماً في حق النورْ ، إذ أنه هو وأفكاره ثمرة تأملات الملايين العديدة الذين سبقوه ، وثمرة نتاج أعمالهم . ينبغي عليك ألا تسخر من التاريخ ، إذ أن التاريخ هو أنت .

وهكذا ، لن تموت النوبة حين تغمر المياه صخورها ووديانها ، فهى جزء من معرفتنا الكلية لأنفسنا ، تلك التي تجعلنا نشعر بماهيتنا ــ نحن معشر الجنس البشرى العجيب على هذا الكوكب الغامض .

وهكذا يضيف كل مسلك من سلوك الإنسان وكل فكرة من أفكاره فى الماضى إلى الضوء الذى نراه به الآن . وما تستطيع النوبة أن تضيفه ، سجل طويل يأسر الألباب ، يغطى المدى الواسع لتاريخ الإنسان ، ويعكس كل

ما جرى فى العالم الحارجى ، وتضم بين خبراتها مختلف الأحزان والأفراح الشائعة فى قصة الإنسان ؛ السلام والحرب ، الرخاء والشدة ، النصر والحزمة ، السيادة والعبودية ، الجمال والاضمحلال – سمل لسنوات ، بل لقرون كلها هدوء وسلام .

۵ شایع وقف